# 

ان احسن ما تشنف به المسامع \* و اذ ين ما تشهرف به الملح حد من من عليناً بالا نبياً و والرسل \* و الساط بهمًا لي القسوم السبل \* و قص عليناً من اخباهم \* و أمر نا با فتفام آثارهم \* و جعل قصصهم عجرة ألا و المخارات و شعمرة لمن رفع عنهم الحجارة \* و جعل غالب الماجم عارقة للعاده \* لتشمك بصدقهم اكبر شهاده \* فخلق آدم من اتراب وعلم جبح الاشما \* و جعله أول النوع البشري الدي واشرف سنا بالانواج وأسمى \* وامر الملائكة كن يسجدوا به سحور تحديد اعلاماً بما له بالنواج وأسمى \* وامر الملائكة كن يسجدوا به سحور تحديد اعلاماً بما له بالمنافق المن فالم أنه ألى \* فطرد من رحة ملاء و وسار له واعلم الما المنافق ال

ذار النصــب والاكــدارٌ \* فتات آدمُ من زلتم فقبلَ الله ﴿ نُوبَتُهُ \* وقَرْبُهُ البه ِو رفعَ رتبتَهُ \* واظهر منَّهُ عددًا وافرًا •ن/ الاولاد \* ارساه ُ الهم المهديهم سبيلَ الرُشاد \* ووعده ُ ان يعيده ُ بعد حينِ الى ألبنةِ موطنِه أَدَّكُولُ ﴿ خَالِدًا فَيُهَا لِلْمُعْتَقِلُ عَمَّا ولا يتحوَّل \* وكدلكُجبَعُدر يتهِ وا بنائهُ \* بمن تُبْعَ هدى أَنْدا ۖ \* واخَبَر بْدِيهِ بِأَنْ الانْدِأَةِ الْهِمِّ تَتْرَى \* و حَثْمٌ عَلَى انْ لَأَيْحِيدُوا عَنْ سُنْتُهِمْ \* فقرًا \* ثُمُ حامًا و الاجلُ المقضى عليه وعلى اولاده \* ففار من رضوانِ مولاه نُمِرادهُ \* ثم ارسُل الله ا در يَسُ بِعد حِينُ \* فَاتَّحَىٰ إ هادرس من امر الدين \* والسينت الناب والفتون الجه النافع \* عَلَمُ إِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال رفعة الله تعلى الماء \* أم ارسل الله نوعا من بعده \* وبحراً الصلاليقد طَغَرُ في مِده فَدُعا قومه الى المِدَى ليلا و مُهارًا فأ يزدهم دعاؤه التهادياني الغي واصرارا \* و نو عوا له انواع ال الاذى أصر ادا ؛ قدعا عليم فقيا لك دس لا ذرّ على الادن ) من الكافرينَ دَيَارِ مَا يَجْهُونِهُ فِيُونِيُهُ إِنْهُ الْمِارَا \* وَالْفَيْرُبُعُ الْأَ عيونُ الارضِ الْفَعِالِ فَعِيالًا طُوفاً نُ عُمَّا الْمُرْفُ اهِلُ الشَّرُكُ } و دخــلَ نُوخُ و من آ حَمْمِعِمِ فِي ٱلسَّهْرَةِ مِن قَبْلِ ذَلْكُ فَنْهُوا مِنْ أَ المهلك \* واستقرت المنفية على الجـودي من أرض العراقي · فَغُرْجُ اهامِهُمُا وَامْتُقَعَى مِهِاهِ النَّاحِيةِ السُّكَنِّي وَالْاَتْفَاقَ \* وَأَنَّهُ بعذب منهم غير سام محم ويافث ابناء نوج عليه السلام وولذال يَمَا لَ لَهُ آدِيرُ الصَّاوِقِ اللَّهِ مِن والدِّ بِعَلَّ ذِللَّكِ آلِهِ مِن الْآنَامُ \* أَمُّا

ارسلَ اللهُ هُودًا الى عادِ سكانِ الاحقاف من ارضِ أَ أَيِنَ فَدَعَاهُمْ إلى الله تعالى ودلميمُ على أحسن سَنْ \* فَاعْتَرَوُا بُسْــوكـتهم واغترُوا بفوتهم \* فاوعدهم بالهلاك ان اصرُوا الم يصـفوا له سمما \* فارسلَ اللهُ علمهُ ريحًا صدرصدرًا فصحوا بما صرعى \* ثُمَّ ارسلَ اللَّهُ صَالَمُ اللَّهِ عَوْدَ سَكَانِ الْحُمِّرُ \* فَدَعَاهُمْ الى ما يجعلُ ينهم وبينَ العذاب اعظمُ كِحرُ \* فطلبُوا منهُ آيهُ فاطم لمة باقة من يخ \* فأصروا على صلالهم وانبث اسقاهم النَّاقِيِّ وَمَقَرَّ \* فَاحْدَنْتِمْ صِيعَةُ احْدَثُ الفاسِمِمْ و جعلتم صرى ولَى يَجُدُهُمُ بِيوْمُمُ الْحُجْرِ يَهُ مُعالَم مُم ارسُلُ اللهُ ابراهيم عليه السلام في ارضِ المراق \* والضاعةِ الكفر والضلال بها اعظمُ نف اق \* فنها هُمْ عن عبادة الاوثان \* وُدعا همْ الى عبارة من تَهُزُّهُ أَنْ يُكُونُ لِهُ ثَانٌ \* وَحَاجٌ قُومُهُ فَأَقَامُ عَامِهُمُ الْمُحْدُدُ \* وَاوْصَعُمُ امِيمُ الْحَيْخُيُّ \* فَلَمَ عِبْوا عِن اللَّهِ البرهان عَرُوا الَّي الْعَادِ النَّبرانُ غِلَاهُوهُ فَيْهَا وَهُيَ تَضْطَرُهُ اصْطَرَاهَا \*فعادتْ عَلَيْهُ بِرَدَا وَسَلَّاهَا \*ثُمَّةٌ رها جُرُ هو ُ و ابن ُ اخبِهِ لوطٍ الى ديارِ الشَّسَامُ \* فاصبحتْ بهِ خيرُ مُستَقَرَ وَمَقَامُ \* وَ ارسَلَ اللَّهُ لُوطًا الى الهِل سَــدُوم \* مُنْهُا \* فَاقَامُ مُدةً يَجَرُ عن 'اكفر و الفواحشَ التي لم يسبقُو' بمَّا و ينهيُ \* فلمَ يزدهنم وعنلهُ الاتمادُكَمَا في الفسق ﴾وغلُّوا في الكفر وعصيان الحقِّ فَمُلَكُ اللَّهُ مُسِدِيمٌ وَقِرَاهَا الْجُسِ عِنْ فَيُهَا مِنَ الْفِجَارُ \* وصدارُ حديثهم عبرة لاوَّل الاد كارْ ﴿ وَوَهِبُ اللَّهُ لاراهِمُ عِلَ الكَّـبِر ا اسماء ل واسحاقٌ \* وجعلهم) ندين لامنين عظيمتين علا أعدادهما

الآ فاقُ \* قَارِسُــلُ اسماعيلَ ا بي قيائلِ ا ليمن والعمالقة \* فاوضحَمَ لهُمْ شَرَائُعُ الْحَقِّ وَطَرَائُقَةً ﴿ وَاعَانَ وَالدُّهُ فِي مَا ۚ وَالكُّمِّيةِ الْمَكْرِمَةُ ودُعُوا الله حــَينَ بنائمًا ان سِعتَ في اهلمَا رســولاَ منهمُ يزكمِمُ و يرشدهمُ الى كلِّ مُكَّرِمه \* وارسل استحاقَ في أهلِ الشام خلقًا عنَّ والده ابراهم \* فدعاهمُ الى منهاجهِ القويمُ \* ثم ادسُل من بعده إنبه يعقوبُ إنَّا الاساطُ ولقبهُ باسرائيلُ فيكلُ اسسرائيلي لهُ اتصالُ بِهِ وِ ارتباطُ \* و ابتلاهُ اللهُ بَفْراقِ أَيْنِهِ بِوسفٌ فَلِمُّ لِدُرُّ انَ َحل \* فضيَ جسمهُ من الحزنِ والبَّكَا وَوَ ثَحَلَ \* ولمُّ للنَّهُ حزَّنَهُ الذي تَندَكُ لهُ الجبالُ \* النَّبِرِ اللَّكِ المُتَّعَالُ \* وَاتُّلَى يُوسَفُّ معُ الغربةُ بِالسَجِنُ \* فتصال عَفْتُ عَلَيْهِ اعْبَاءُ ٱللَّزِنُ \* وَكَانَ سَجُّنهُ لامتناعهِ عَــا فيه الوصمه \* أَطْهِارًا لَمُا قَــدُولُهُ في للازليـ من العصمة \* ثُمَّ جعَمَ الله يعقونَ عليهِ السَّــالأمُّ بولدهِ يُوسَّـفُ في مَصِرٌ \* وقدٌ رُفعتُ عن ولدهِ السَّـدةُ و الأصرُ والْبُسُ حَلَة الْمَلَكُ و الشَّوَّهُ \* وَجُعَلَ مَثْلًا شَائُّوا لَاهِل الفَتَوْءُ ﴿ وَاسْتَقْرَ كَيْعَقُوبُ وَ ذَرِيتُهُ فِي مِصِيرٌ \* وَ تَنَاسِلُوا ۖ وَغَوًّا حَيَّ صارُوا بغيرِ حَصِيرٌ \* وهمْ في عيشةِ راضيه \* وعز قِ إذيالُهُا صافيةٌ تم ارسلَ اللهُ الوبَ في ناحبقر دوشِقُ \* فدُ عا النَّاسَ الى سبيل الهدئ والحقُّ \* وابتلا. مُفِقد مَالهُ وُوابُد هِ \* و شدَّهِ السَّقْمِ في جسدًّهُ فقابل قضاء مولاةً بالرضا و الصبر \* و تضبر عُ اليهِ فكشفُ ما به مَنْ ضُرِ \* وِخَلَفُهُ اللَّهُ أَذُوالكَاهُلُ \* فِي الارشاد الى اقْوَمِ السَّبُلُّ مَ ثم اردك الله شعبًا الى أصحاب الأبكة و اعلَ دين له فاوضح

الهِمُّ طريقَ الرشّــادُ وبينُ \* فلمُ يرجعُوا عني الكعرِ والطغيان ونَقْصُ الْكَيْلُ وَالْمِرْآنُ فَعَثُ عَلَى اهْلِ الْأَيْكَةِ سَخَالَةُ السَّطْلُو بِهَا فَا لَهُمْتُ عَلَيْمِ مَارًا وَاحْدَثُهُ اهْلُ مَدِّينَ صَحَّدُ لَقُوْاهُ ثُمَّا لُوَارًا يْمُ ارسَلَ اللَّهُ تَعَالَى مُوسَى وَ آغَاءُ هُرُونَ الى مَى اسْرَائْبُلُ وَقَدْ استحدهمٌ فرعونٌ واراهمٌ العداتُ الوبيلُ \* و أحالُ عربهمُ الدّلةُ ۗ وكثرته ما لقله \* وكانَ هرونُ عِنْزُلَة ِ الوزيرِ \* والمعينُ الوسَى والطاميرُ هذهبًا الىّ فرعونَ وطلبًا منهُ ان يفكَ عن ميّ استرائيلَ الْجِيْرُ \* وَ انْ يَاذَنَ لَهُمْ فِي الْخُرُوحِ مِن ارضِ مَصَرُ \* فَا مَنْعِ مِن ذَاكَ فَرَعُونَ \* وَرَأَىُ اللَّهُ مَفْقَدُ مُعَدِّدُ الْهُمْ أُو قَرْعُونِ \* وَطَلْتَ آيَةً واصحة الدلالة \* على صدق ما ادعياهُ مرالسِالة \* فالق موسى عصادًا فأنَّا هنَّ حيةُ تسعَى \* واخرج يدهُ من حبيه فأذا بياضهَا أبع الأيصار لْعام \* قطل ذلك سهرا فعمم السحرة قفاء لم موسى فَعُلَمُوا \* وعر مُوا صدقهُ فا منوا فامر بهم مرعونُ فَقَنَاقًا وَ صَلَبُوا واطهَرَ موسى بعد ذلك آياتُ أخر \* لمن بها قومُ ڤرعونَ اعطيرُ صَمَرُو\* فَضَجَرُ ورعونُ من هـــذَا الحالُّ \* وخافُ على ملكيه من الزوالُ \* واذرَ لمني اســـرائيل بالغروح فغرجُوا ثمُّ كَلَفُهُ اللَّهُ مُ فاتبعهم بجنودو فادركمهم على شاطئ البم \* فاعلني البم الوسكي { وقومه وسسل كوا \* ودحل فرعمون وجنوده في ارهم فالطبق علمهم وهلكوا \* ولمَّا لمَّ بِعَمُّ بنوُّ السرائيلُ بَسَّكُرُ مَا اولَاهُمْ مولاهمْ ناهُوًا في الففارُ ﴿ و نَقُوا أَرْ نَعَيْنُ شَنَّهُ لَبِسُ لَهُمْ قَرَارٌ \* وَأَرِلُ ۚ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ على موسى اذذاك التوراة أيهداية رَلكُ الأمه \* ، ارشادهَا الى سبل ،

ć 1129 ". A) / E اضہ و چم فحا ه ز ۱ وال \* -

ين القدس والخلل فدعا إلقه عفادقافته

به الى أقوم نسبله \* وأنرلَ عليهِ الكتابُ العزيرُ الذي لا ماتيه الباطلُ \* وَتَحدُّ يَالُعَالُمُ إِنَّ يَا تُوا بَسُورَةً مِنْ مِثْلِهِ فَجَرُواً وَصَارَةُواً أعي من باقل \* واظهر على يديه معجزاتٌ باهرة تشهدُ له بالصدق وَآيَاتٍ كَالشَّمْسِ طَاهِرِهُ تَدَلُّ عَلَى انه مرسَلٌ مَنَ الْحَقِي \* وَكَانْتُ وَلاَدُّهُ مِكَمَةً عَامَ أَنَى الْحَبِينَةُ بِالْفِيلِ لَهِدِمِ ٱلْكِدِمِيةِ ﴿ فِحَالَ اللَّهُ كِيدِهُمْ فى تضمليل وازال ببركتم عن آهلَ مكَّةَ الكريه \* وليله مُميلادهِ انصدع ابوانُ كِيْسرى \* وخدتٌ مَارْ قارسٍ ولم تحمدُ قبلَ ذلكُ دهرا \* وغاضتُ محبرُ مساوه \*وفاضَ وادِي سَمَاوه \* فتفرسَ الفرسُ ان ملكمهُمْ كَانَ زواله ﴿ وَاشْعَرَ كَسْرَى وَالْوَبْدَانُ فِي الْمُنْامِ مِانَهُ سيكونُ للعرب ما له \* وتوالتُ بشرَى الهواتفِ بميلاده \* وتشر ف العالم باظهاره وا مجاده \* واسترضعُوا له فرهدتُ فيهِ المرضِكاتُ ليتمهِ \* ونأ ميلهنّ اعظام الاجرِ من ابي الرضيع دونَ أمه \*وارضعتُهُ ا فناه ﴿ شَدَيْدُهُ ۗ الفَافَقِيرِ مِن آلَ سَعَدٌ \* فَرَأَتُ بَسِبِهِ مِنُ الْخَيْرِ والمركة ما لم يكن لها به صهد \* فل لديمًا في محل كريمً وودُّتْ ان لا يبعدُ عنها ولا بريم \* و لما رايُّ له احوأَلاَّ كَشْـبرُ خارقةً للعادة خسميتُ عليه أمرًا \* فاعادتهُ لوالدتهِ آمنةُ وهو ا ن اربعونمْقَتُ لِدَلَكَ عَدْرًا \* فَسْعَرِتُ وَالدَّنَّهُ مِنْمَتِي الْعَذِرُّ فَا لَحْتُ^ عليها ال تصدقها الخبر \* فاخبرتها بجائب احواله وانها خست من ذلك أن بصاب بضر و \* فقالت امهُ كلا وأنَّ لا بني شاما \* سيظمرُ للثَّاسِ اعلانا \* نَمُ لم يمضَ الا قِلْيلِ حَتَّى تُوفِيثُ أَمَّه \* وصارَ مَنْ كُلا نُون يَمُّهُ \* وكُفَالُهُ جِدُهُ عَدُّ الطَّلَّ المُلْقِّ بِشَبِّهِ الْحَبِّدِ مُ

تَوِ فَى ورسولُ اللهِ ابْ مُمانِ سنينٌ وو ليه عمر أبو طالبٍ وغامَ مقام الجُدُّ \* ولما للع النبي ثنتي عشرةُ سنةٌ خرجَ مع عَمَّهُ إلى طالبُ في تجارِهِ لهُ الى الشَّامِ \* قَلَا وَصَلَ الى نَصَرَى رَآهُ الرَّاهُ فَي مُحَدُّمُ وَعَامَةً وَوَقَ رَاسِهِ تُسَمِّرُ حِيثُ سَارَ وَتَقَيْمُ حِبثُ أَقَامٌ \* فَسَأَل ا إ طالب عنهُ فقالَ هو ابنُ النبي فقالَ انه سيتُونُ له اعطمُ شانَّ و اوصاً، أن محترزَ عليه من اليهودِ اهلِ العدو العصاع هناكَ ما لديه \* ورجع به اشفاقًا عليه \* و ما تَجَاوزَ سنه العشر س حرح مرةً ثانيةً الى الشَّدَامِ في تجدَّار قِر السَّدِيدُ خَدْ يُجِدُ و معه غلامكما مسسره \* قلما فرعًا بما توحيها أليه عاداً الى مكة وقدع فَي ميسسرةُ حسرهُ ومخبره \* وأنبأ خديجَهـ تماسمعه مي نسطورًا الراهث وما رآم في احواله من العجائب \* فرغبتُ فيه فتر وحنْه وقد الغُ سنه خساً وعشر س \* وقدر لما في الازل ان تَكُونَ الْمِتْمَالُومْنِينَ \* وَلَمَا مَلْعَ خَسَا وَثَلَاثَينَ سَنَّهَ شَهْدَ بَدِيانَ قَرْ يَشِّ الكعبة ووضع ُ سِدهِ الحَمرُ الاسودَ \* و رفعُ بنديرهِ خلافًا بينهمُ كأد بس صَيرُ شُمررُهُ و يمند \* والم ملغ ار معين جاءه بالوحي جبرا أيل \* وطهر الرُّدعوة جده اسماعيل \* فشرع بدعو الناس الى الاسلام وِ بِهِ لَهُمْ أَلَى دَارِ السَّلَامِ \* وَكَانَتُ الدَّعُوهُ ثَلَاتَ سَنَيْنَ سَرًا \* ثُمُ أَمْرُ ماظمُهُارِهَا وَدَعُوهُ إِلنَّاسِ جَمْرًا \* فَصَدَّعُ بِأَمْرِ اللَّهُ وَدُعَا الى عمارته وتوحيد، \* وتنزيهم عن النقائص وتمعيده \* وحث على اكتساب الفضائل، ومكارم الاخلاق والشمائل \* فا ممرًا الس اطر حُواً العنادَ ظُمَر يا وسلكوا من الانصافي صراطًا سويا وبتي

الاكثرونَ على الصدودِ \* والربكارِ وألمُحود \* ولما سمعومُ يعيبُ الاصباع و ننسبُ ءا دهًا الى الضَّلالِ \*وسفاهةِ الرَّايِ والحَّالُ | يْحِرْبُوا عايدٍ وعلى من اللهُ من الاصحابُ \* وصاروًا يعدَّبُونَ من قَدْرُوا علمه أَ شُكِّ العدال \* و المسلونَ قد استعدَاقُ اللهُ العذاك و استهانوًا بدلك الهو ان \* لما رسم فهم من حلاوه الايمان \* ولما " رأت فرين فشو الاسلام في الاس وعدم مأثير ما استعملوه من الشددة والأأس حاوًّا الماطَّات وطلوًّا منه الله من دعواهُ أُوسِلهُ الهم \* وألا ناصُّوا بني هاشمُ العداو، وتأ لبُوا علمٍم " فاصبح ابو طلب مما قالو، على مثل الجر \* و احسبر الني مدلك فقال والله باع لو وضووا الشمس في يمني والقبر في شمال ماتركتُ هذا الأمرَ، وطنّ ان ابا طااب سيسلهُ فأقسمُ له الوُّ طَالِبَ بالله باله الريسله مادام كي و. ير الحياء ﴿ فَاتَّمَقَّتْ قُرْ يُشُّ عَلَى مَقَاطُّمَةً بني هاشم وكدوًا بدلك صحيفةً وضعوَها في حوف الكمسة فانحازتُ بنو ُ هاشمٌ كادرهمٌ ومسلمهم الى ابر طالب ودخكوا شه أُ واقاءوُ اكثرُ مَن في سنين ودون الثلاث في ألحصر \* ولمفتهم مذلكُ من الشدة والغم مالا يدخلُ في الحصر \* ثم اخبرُ الني عليه الصلاةُ والســـ لَامُ أيا طالب بان الارضـ لَهُ اكلتُ ماكنتُ فَي طاتَ الصحيفةِ من العدوانُ \* وَّلم تبق غسر كسمُ الله العطم النانُ ا ودهب ا بو طمال ٍ ومَصَ على قَر بشِ ا لخبرٌ \* وقالَ أن صمحُ . قال ابن النحي فارفعوا القطيعة والضَّررُ \* مان لم يصمُّ ماقالَمُ حايثٌ بينكم ويدُّ في احمالُ \* فاحرجُوا الصحيفةُ فرأُوهًا كما

اخبر الصادق الامين \* فنفضوها فغرج من الحصار وقد بلغ من المهر تسعا وار بعين \* والم المغ خسين سنة قدم عليه جن نصيبين فلسلوا و دهبوا المي قومهم منذرين \* ولما بلغ احدى وخسين سنة السماء وفرضت عليم لياتذ الصسلوات الحمس \* ثم عُرج به الى وخسين سنة خرج هـو وابع كر اصديق من مكة الى المدين مهاجر كن مستخفيين من كفار قريش \* فشعروا بذلك فاطهر واعلى ردهما فاقلوا يقصون اعظم ما وكان هناك خير الائام \* فارادوا ال بدخلوا اثرهما فانتهى عند الغار وكان هناك خير الائام \* فارادوا ال بدخلوا فوجدوا لسبح العذب وترعلي فم الغار و بيض الحام \* فظنوا ان لا حدد فيه وعادوا بالخيبة \* ومن المله على نبيه و صد بنه بالوصول سالمين الى طيبه

وقد جعلتُ عن ألهجرة مبدأً تاريخ هذه الامه \* نظراً لما نشأ عنها من الفوائد الجمة وفي هذه السنة الاولى المهجره آخي صلى الله عليه وسلم بين المحجابة \* ليتعاولوا تعاون أقرب ما يكون من القرابه \* وفي السينة الثانية فرض صيام شهر رمضال وكانت غزوة بدر التي اعز الله كما الايمان \* وفي السنة الثالثة كانت غزوة احد و بها أستشه كحرة عمه \* فاشتد اسف رسول الله عليه طرغة \* ون به ون بعد هذه الغزوة تحريم الجر و القمار \* لكترة ما فيماما من المقاسد والمضار

وفي السنة الرابعة كانتُ غزيرة بني النضير من البهود \* انقضهم بالعزم على قتله ما كان بيئة و بينهم من العهود وفي السنة الخاصة كانت غروة الاحراب تحرّت فيها قبائل العرب وفي السنة الخاصة كانت غروة الاحراب تحرّت فيها قبائل العرب الخدق حواما فهدت بذلك حصية \* وارسل الله عليه وسلم تحقر ريحا جعلت تكفأ قدورهم وترمى خبيهم \* واوقع كينهم اختلافاً منى عرمهم واضعف همهم \* فغات آمالهم \* وذهبت سدى ألله عليه وسلم بالدهاب الى بني قريظة من اليهود \* لاعاتهم الله حراب ونفض ما بالدهاب الى بني قريظة من العبود \* لاعاتهم الله حراب ونفض ما كان بينة و ينهم من الله عليه وسلم كان بينة و ينهم من العهود \* فيادروا وغبار المرب السابقة الم

ينفضوه \* و اذْعَنُوا لمن امر، ورضٌ وام يرفضوه \* فَضافَ \$ لمي المهود الامرٌ فطلبُوا ان ينزلُوا على حكم سعد \* فأجْرى علمُم سعلُهُ

حكم من غدر ونقض العهد
وفي السنة السادسة كانت بعد ألرضوان وذلك انه عليه السلام قصد مكة معتمراً فلاوصل الى الحديثية أخبر بان اهلم عنسوا على صده فا رسل الهم عنمان ليطمنهم ويبين الهم عن قصد، \* فحبسوا عنمان والمحلمة هوا علمان المحالمة فلا التي صلى الله عليه وسلم الحجابه للبايعته على ان يتاتلوا قريشا ولا يفروا عنهم \* واله الما الفتح أولا يبقى احد منهم \* ولما سمعت قريش بذلك طلقوا عنمار وارسلوا سفر المعقول عنمار المعترف الما وارسلوا سفر المعقول المحرف المناه والما والما المقر المعقول المحرف والما المقر المعقول المحرف والما المقر المعترب والما المقرال المقد الصلح معلى الله عليه وسلم المذلك وقبل في العام المقرل \* فاجاب صلى الله عليه وسلم المذلك وقبل في العام المقرل \* فاجاب صلى الله عليه وسلم المذلك وقبل المناه المقرال المقرال

وفى السنة السابقة يعتَ كُنبةً ورسله الى الملسولة يدعسوهم الى الاسلام \* داما بما أفرر به من دعوة الحاص وأقمام \* وفتح حصون حيير واقر البهود بما على الأيخرجم من شساء \* ثم خرج ال مكة واعتر عرف الفضاء \*

وفي السنة الثامنيه كانتَّ غربةُ وقيّة كوهي اولُ الغزوات بينَ السلمينَ والرومُ \* وفَنحتُ مَكَدَ كَنقَصْ إهلَهَا العَمَّكُ فَالتُّ الْعَجَّالُةُ لِفَتْحُمُا اقمى ما تروم \* وكانتُ غرو، حنينَ التي انهزم بها المسلولَ اولا لاعجابهم بكثرتمية \* نمردَ الله لهم الكرة اكرامًا انبيه في منصرتهم \* وفي السسنةِ التاسعةِ تتابعتِ الوقودُ ودخلُ النَّاسِ في دين الله افواَكُمَّا و انخذُوا الاسلامُ شرعةً ومنواحًا \* وفكوا كانتُ غَزُوهُ تَبُوكُ بين المسلمين والوقم \* و لما وصلَ الصحابةُ الما نكص الروم عن المحومُ ودفعٌ صاحبٌ إله الجزية "ورضى ذله وخريه "وفي السنة العاشرة كانتُ حَجِنُهُ الوداعُ \* و نرلتُ آيةُ اليومَ اكاتُ لكَمُ د نكمُ ه المشعرةَ بمُفَارقفِرْخيرِهادِ وداغ \* وفى السنه الحادية عشرَه ݣَانَوْفاتهُ ' عليه ِ الصلاف والسَّلامُ \* وانتقالهُ الى خير مقام \* بعدَ ان اوضحَ طريق الهدى اعطم ايضاح \* فلاح للعالمين سبيل الفلاح \* اما دول فهذا كناتُ يسمَلُ عَلَى مانشند الهِ حاجةُ الطالبينُ لمعرفذِ قصص الابداء \* و الراغبين في اصدق الاخبار واشرف الأنباء \* يفصلُ ا ما اجملَ في الدَّسَاجَةُ \* و يُرصُّعُ بَجُواهُرَ صَحَاحِ الْآخِبَارِ تَأْجَهُ \* من ا غير ايجازٍ يخلِّل \* و لا اطنابِ مملِ \* وهُوَالمهادِي \* وَعَلَيْهُ فَي كُلِّ الامور اعتمادى

# ﴿ قصة آدم عليه السلام ﴾

ان الله جلَّ شأنه أوجد العالم من العدم وخلق آدم عليه السلام من العراب ونفخ فيه الروح ﴿ وَ أَمِّ الْمُلاِّنُكُمْ مَالْسَجُودُلُهُ ۗ سحود تحية لاسمجود عادة اي امرهم ان بجعلوا أم عليه السلام قبله انهم يتوجهون البها حال السجود تشر نفأ له وتكريمًا فسجد االائكة كامه اجعون الا ابلىس ابي واستكبروكان من الكافر س فطرده الله تعالى وجعل عليه اللعنة ووسمه بالشيطان الرجيم فصدار لدلك عدوًّا ميناً لا دم \* و اسمكن الله آدم الجنة وخلق حو آء وجعلها قرينة ،ؤنسة له والمح لهما جيع ما وَ الْجِنْهُ الْأَسْحُرُهُ وَاحْدُهُ نَهُاهُمَا عَنْهَا ﴿ ثُمِّ أَنَّ اللَّهِ اشْتُدُّ عليه الائمر فاحنال للدخسول ابي الجنه فدخل ووسموس الميما وقال لمهما أن همذه الشجرة التي نهيمًا عنها هي شجرة المخلد في اكل منها لايموت الدا وسبقي في نعيم الجنه مخلدا واقسم لهما بالله على اله ناصيح أمهما فأغسترت حواء عينه رطنت اله لا يحرأ احسد علم الحلف مالله تعالى كاذما فاكلت من الشجرة ثم ناولت آدم عابه السملام منها فاكل منها ناسمياً فاهبطهما الله من الجنة الى الارض جيمًا فوقع آدم عليه السلام في ناحية المهند و حوا، في جدُّه واكثرآدم عليه الســــلام من البكاء على زانه وتضرع الى الله سمحانه وتعالى ان محفه بعفوه ورجته فنال الله تعالى عايه واصلطفاه واجتباه \* ثم ان الله سمحانه وتعالى اوچي الى آدم ان بذهب الى جمهة مكة فدهب

فلما وصل الى عرفات راى زوحته الطاهرة حواء قد وصلت الى هناك فتعارف بها وامره الله تعالى ان يبنى الكحمة فبناها وهى اول مكان وضع للعبادة \* ثم ال آدم عليه السلام كثرت ذريته والاده وكذلك ابليس فأشتغل الميس واولاده بألوسوسة لاغواء بنى آدم فاقتضت الحكمة الالمية ارسال الرسل فارسل الله تعالى آدم عليه السلام الى بنيه لمهديم الى الصراط المستقيم وليحذرهم من اغواء السيطان الرحم اللا يكون للناس على الله جمة بعد الرسل ثم ان الله تعالى فبعن آدم عليه السلام اليه وجعل واده شيئا خلفته وانزل عليه خسين صحيفة

### م قصه ادريس عليه السلام ﴿

قد ارسله الله تعالى بعد وفاه شيث عليه السلام و اثرل عليه ثلائين صحيفة وهو اول من خط بالفلم وخاط اسباب وكان الناس قبله يلبسون جلود الحيوانات ولما كشفت له اسسرار اللكون واشتاق الى الملاً الاعلى اكرمه الله تعالى برفعه الى السماء

# 🏘 قصة نوح عليه السلام 🏘

ولما رمع آدريس عليه السالام الى السماء زاغت بنو آرم على الصراط المستقيم وصاروا بعدون الاوثان والاصنام فأرسل الله تعالى البهم نوحا عليه السلام ليدائهم على طريق الرشاد وصار بدعو هم الى طاعة الله وهم لايلتفون وكلما دعاهم آذو، وخدةو، حتى يعشى عليه فإذا اعاق قال رب اغفر لقومى فأنهم لايعلون

ويتي لاناتي قرن منهم الاكان اخبث من الذي قبله وليث فيهم تسعمائة وخسسين سنة علما طال عليه الامر شكاهم الى الله تعانى فاوسى الله البه أنه لن يؤمن مز قومك ألا من قد آمن وهم اولاده الثلاثة سام وحام وياهث ونساؤهم وناس قليل فلما يئدس نوح منهم دعا عليم فقال رب لاتذر عل الارض من الكا فربن ديارا فاوحى الله الى نوح ان يصمنع السفينة وصسار قومه استخرون منه و غواون بانوح قد صرت نجارا بعد النبوة فقال ان تسخروا منا فأنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ما تيه عدال تخزيه و يحلُّ عليه عدال مقيم \* فلما فرغ من صنع الســفينة امر ، الله تعالى ان يحمل فيها من كل، زوجين اثنين من انواع الحيوانات حتى لا ينقطم نسلما وحشرها اليه من كلجمة ولما راى فوران التور وكان هو العلامة بينه و بين الله تعالى في انتداء الطوفان ركب في الفلك هو ومن آمن معه وحمل من كل زوجين النين وامر الله تعالى السماء ان تمطر والارض از تفجر عبوما وكان لنوح عليه السلام أين اسمه يام قد تخلف عنه وكان كافرا فناداه نوح ودعاه الركوب في السيفينة فامتع وقال سيآوي الي جبل يعصمني من الماء قال لاعاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال سنهما الوح فكان من المعرفين \* ولما راى نوح عليه السلام ا غرق ابنه بام غلب عليه حنو الابو ، فقال رب ان ابني من اهلي إ وان وعدك الحق و انت احكم الحاكين \* فاعلم الله تعالى بان أ

المنه ليس من أهله لانقطاع فسيته اليه يسبب كفره وعانه الله تعالى على سواله فسأل نوح العفو عما صدر منه من الزله \* وقد ارتفع الماء في هذا الطوفان فوق رؤوس الجبال فهلك جميع ما على الارض من جنس الحيوان ولم سنى حياً غير اهل السهفينة وأستمرُّ حكم الطوفان مقسدار سستة اشهر \* ثم ان الله تعالى امر السماء ان تقلع عن الامطار وامر الارض أن تبلع المياء فاستقرت السفينة فوق جيل الجودي من أرض الموصل فخرج أهل السفينة منها وسكنوا في تلك الجهة \* ولم يظهر لغمر أبناء نوح الثلاثة نسل والمالث قيل لنوح عليه السلام آدم الثانبي عجميع الناس بعد الطوفان من ولد سام وحام ويافث لاغير فسام ابو العرب والقرس و لروم وحام ابو السدودان و مافث ابو المرَّكُ \* ثم أن بني آدم مع مارأوه من الطوفان زاغوا بعد حين عن الصراط المستقيم وتركوا عبما دة الله واشتغلوا بعبادة الاوثان كاترى تفصيل ذلك ولما كثر ذرية ابناء نوح عليه السلام تفرقوا في جهات الارض ونواحيها واختص ذرية كل من ابنائه الثلائة شاحية من النواحي

# ﴿ قَصَةً هُودَ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾

أن هودا عليه السلام نبي ارسله الله تعالى الى عاد وهم قوم سكنوا في محل ذى رمل يسمى بالاحقاف قرب حضسر موت من بلاد اليمن وكان قوم عاد ماهرين في العماره فبنوا في محلمم الذية الطبقة متينة وكانوا يعبدون الاصنام فدعا هم هو دعليه

السلام الى طريق الحق عامر منهم عدد قليل وظل الباقون في ضلالهم فارسل الله علمم ربحا شديدة اهلكتهم وكان هود و من معه قد خرجوا من مانهم فنحوا تفده لا يعتمد على مالذكره بعض المؤرحين المواسين منقل الغرائب مدون وضعمها على محك النظر والنقد من المالغة في طول قوم عاد وضفامة اجسامهم وال اطوامهم كان مائة ذراع واقصرهم كان سنين ذراعا فان ذلك لم نفرعليه ايل عقلي ولا نقلي وهو وهم و اما قوله حل شأ نه محاطبا لقوم طادواذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم وح وزادكم في الخلق اسطاداله لالدل على ما ارادوا وانما مدل على عظير إجسامهم وقوتهم وشدتها وهدا من الامور المعنادة فأن الامم ايست متساوية في ضخاءة الجسم وطوله وقوته بل تتفاوت لكن تفاوتًا قريبًا ومما يذلك على أن أجسام من سلف كأحسامنا لاتتفاوت عنها تفاوتا كبيرا مساكن عُود قوم صالح الباقيه وآثارهم الباديه ومثله ال اعرق منه في الوهم ما متقلونه في و صف عوج من عنق الجبار ملك ييسان من انه كان مخيم ما استحاب ويشرب منه من طوله و بتناول الحوت من قرار المحر فنشو له بعين الشمس رفعه الما والحال أن الشمس كوك لامزام له م حراورد والما حرارتها من انعكاس شعاعما عقابلة سطيح الارض والمواء فشدة حرارتها في الاص وند اقص ألحراره فيما علا عنوا مقدار الارتفاع وقد انكر العسلامذ ان خلدون جيم ذلك في مقدمة

تار مخه والن أن الدي إدخل الوهم على الناس في طول الاندمين

هو مايشا هدونه من بعض آثارهم الجسمة ومصسا بعهم العظيمة كاهرام مصر و الوان كسرى فيتخيلون لاصحابها اجساما تناسب ذلك والحال أن عطم هذه المصدائع والآثار في امد من الايم ناشئ عن عظم دواتها واتساع بمالكها وقوة شوكتها وغاء ثروتها واستعارتها بالماهر س في ص جر الا تفسال فأنه يقوم بحمل ما تحجز تُمَالقوي البشرية عن عشر معناره والنكر ايضيا ماينقلون من قصة جنة عاد وانها مدينة عظيمة قصورها من الذهب واساطيها من الزيرجد والياقوت وفيها اصناف الشجر و الانهار المطردة وانها سنت في مدة ثلا يُمارَّة سينة في صحاري عدن ساها شدادي عاد حيث سمع وصف الجنة وانها لما نم مناؤها أرسل الله على اهلما صحة فهلكوا كليم واناسمها ارم ذات العماد وانها المشارالها بقوله تمالي الم تركيف فعل ريك بعاد ا رم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و يزعمون انها لم تزل باقيمة في بسلاد اليمن والها حبت عن ألا بصمار وحبث أن ذلك لم يرو عن الصادق الأمين فلا نعول عليه ولا نلتفت اليه و اغلب المولِّمين ينقل مثل هذه الغرائب المصنعة هم الوُّرخون الذين بعتمدون على أخبار احبار بني اسرائيل ويقلدونهم من غير برهان ودلبل والله الهادي الي سواء السدل

#### مؤ قصة صالح عليه السلام شه

انه رسول ارسله الله تعالى الى وم نمود وهم قوم كانوا يسكنون المحجر وهو محل مين الشام والحجاز وقد طهروا بعد ان هلك

قوم عاد و كانوا ذوى فوة عظيم، و انفار اصناعه البنبان وكأوا ينهمون من الجبال بيوتا \* ولما دعاهم صالح الى الايمان بالله تعالى وكاوا بعدون الاصنام استحوا عن ذلك الا ان يضم لهم نافة من صخرة فاطم لهم هذه المجرة العطيمة ولكن عاندوا بعد ذلك و بقوا فى كفرهم ثم عقروا هذه أله قة فارسل الله عليهم صححة فاهلكتهم وذهب صالح الى مكة بعبد الله تعلى نفيه اذا دخل احد الحجر ( مدائن صالح ) بذخى ان يدخل خاصعا خاشعا خاشفا ان يصيمه مثل ما اصال أهله ولا يشرب من مائه و هكدا الحكم في كل محل حل به العذال

# الله عليه السلام

ال ابنا من وح عليه السلام بعد حروجهم من السفيمه سكنوا او لا في ديار العراق و بنوا مدينة بابل وهي مدينة قريبة من نهرالفراة ثم انفصل طائفة منهم و بنوا مدينة نينوا وهي مدينة على شط نهر دجلة مقالمة لمحل البلد، المشهورة الآئن بالموصل \* وكانت سكان بال يسمو زبا انبط واغتهم سريانيه وكان اللك المهوكانت بابل مقر سمرير الملك والسلطنة ثم ال الكلدانين قويت شوكتهم في بابل و ورثوا علوم النبط و معارفهم وكانوا صابئين يعبدون المجموم ولد فهم ابراهيم عليه السلام ورعرع وراى عددة الاصنام فلا شب ابراهيم عليه السلام ورعرع وراى عددة الاصنام عاشية في قومه شمرع ينهاهم عن عبادتها و يستهزئ يها فحاجه قامية في ذلك فخصمهم وغلهم بالحمه ودعا اباه الى ديند وقدال

ا ما ابت لم تعبد مالا بسمم ولا يصر ولا يغني عنك شيئًا فابي ابوه الاحابة الى مادعاء اليه \* ثم أن أراهم علم السلام حاهر قومه بالبراءة بمسا كانوا بعبدون واظهر دينه فقسال افرايتم ماكنتم تعبدون انتم والماؤكم الا قدمون فأنهم عدو لي الارب العالبن غُاوا في تعبد انت قال رب العالمين قالوا أتعني غرود فقال لافقشا ذلك في الناس حتى بلغ غرود اللث بابل فقدان له يا ايراهيم من ر لك الذي بعثك وتدعم الى عبادته و تذكر عظم قدرته قال ابراهيم عليه السلام ربي الذي يحيبي وبيبت قال غرود انا أحبي وأميت قال ابراهيم كيف نحبي وتمبث قال آخذ رجلين قد استوجبا القتل في حكمه فافتل احدهما فاكسون امته واعفو عن الآخر فاترك فاكون احيته فقال له ايراهيم عند ذلك فأن الله ما تي ما الشمس من المشرق فائت بها من المغرب \* فهت عند ذلك غرود ولم رجع اليه شيئًا ولزمنه الحجه \* ثم أن اراهم عايه السلام ارار ان يرى قومه ضعف الاوثان التي كأنو ا يعبدونها من دون الله وعجزها الزاما للحيم عليهم فجمل ينتهز لذلك فرصة و يحتال فيه وكان لهم في كل سنة عيد يخرحون اليه و يحبمهون فيه واذا رجعوا من عبدهم دخلوا على الاصنام فسيجدوا لها ثم عادوا ألى منازلهم فلا كان ذلك العيد قال آزر لابنه لو خرجت معنا الى ع نا أعجبك دمننا فمغرح معهم ابراهيم عليه السلام فلما كان بعض الهاريق التي نفسه وقال اني سقيم فتولوا عنه فلما مضوا رجع الى بيت الاصلام وكانوا قد وضعوا بين الديها طعاما

ليأكلوه اذا رجعوا رجاء حصــول البركة فيه يزعمهم فحلما نظر الى الاصسنام و الى مامين ايديها من الطعام قال لها على طريق الاستهراء الا تأكلون فلما لم تجيه قال مالكم لاتنطقون فجول يكسرهن بفأس بيده حتى لم يبق الا الصنم الاكبر فعلق الدأس في عنقه ثم خرج فلما رجع القوم من عيدهم اني بيت الاصنام ورأوها يتلك الحالة قالوا من فعل هذا بآكهتنا أنه لمن الطالين قالوا سمعنا فتي بذكرهم بقال له ابراهيم فبلغ ذلك تمرود واشراف قومه فقالوا دأتوا به علے اعین الناس لعلمهم یشمدون فلما احضروه قالو له أأنت معلت هذا بأكمتنا با ابراهيم قال ابراهيم عليه السلام بل فعله كبيرهم هذا لغضيه من عبادة هذه الاصنام الصفار معه فكسرهن فاسألوهم ان كانوا ينطقون فال قال لهم ابراهيم ذلك رجعوا الى انفسهم فقالوا انكم التم الطالمون اي بعبادتكم الاوثان الصغار مع هذا الكبير ثم نكسوا على رؤمهم مُصيرين في احر, وعلموا انها لا تنطق ولا نبطش فقالوا لقد علمت ما هؤلا، خطفون فلما أتجهت الحجد عليم لابراهيم قال لهم افتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شيأ ولا يضركم اف لكم وال تعيدون من دون الله افلا تعقلون فلما لزمتهم الحجة وعجزوا عن الجواب قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين فبنواله بذيانا واقدوا فيه النار ولما ارادوا القاء أراهيم عليه السلام فيه جاء جبريل فقال يا ابرهيم الك حاجة قال اما . البك فلا فقال جبريل سل ربك فقال ابراهيم عليه السلام حسى

من سسؤالي علمه بحابي حميي الله ونعم الوكيل فالقوه في النار فقال الله عز وجل يامار كوني بردا وسلامًا على ابراهيم \* فانطقأ ت النار ولم تؤثر فيه اصلا قلما راى قوم ايراهيم هذه المعجزة العظيمة آمن به بعضهم واصر الباقون على كفرهم وعنادهم فم ال أبراهيم عليه السلام أداد أن مهاجر الى الشام فذهب أولا الى مصسر وكانت معه زوجته الطاهرة المصونة السيدة ساره فسمع فرعون مصر بانها من اجل النساء فارسل الى الراهم عليه السلام فلا جاء قال ماهذه المرأة منك فيغاف ان قال له امر أتي ان يقتله ليتمرُّوج بها فقال له هي آختي فاراد ذلك الجار أن يقربها ومدالمها مده قابدهما الله تعالى علا راى ذلك قال لها سلى ربك ان يطلق مدى واعطاها المهد واليثاق بعدم التعرض لها فقالت سار، اللهم إن كان صادقا فأطلق له لمه فأطلق الله يده فردها الى ابراهيم ووهب الهاجارية تسمى هاجر وسافر ابراهيم عليدالسلام من اللاد مصر واتى إلى الشام تنبه ان قول ايراهيم عليه السلام أني سقيم حين اراد قومه ان مخرح ممهم الي عيدهم ايس في الحقيقة كذبا لانه اراد به سقم النفس مما رآه من ضلا لهم \* وكذا قوله بل فعله كبيرهم اي كسير الاصنام حين سأله قومه عن كسر الاصنام لانه اراد بذلك الاستهزاء والتبكيت لهم ومثله لا يعد كذيا اوجود القرينة المسائمة من ارادة الظساهر وكدلك قوله عن زوجته سساره هي اختي ليس كديا لانها احته في الدين وقال تعالى الما المؤمنون اخون و اما و ماورد من

أن ابراهم هايدااسلام لم بكذ الاثلاث كدبات كلمها في الله فالراد به ماهوفي صورة الكدت لا لكف حقيقة مع وقد لقدا براهم هليه السلام بالخليل حيث امره الله تعلى المام بذيح و الده و فلذة كده فادر لدلك فلا وضع السكين على حلقومه ارسال الله تعلى اليه جبرائيل وامره ال يعديه بكش قد يحه قداء عن ابنه واختلف في الديم هل هو أسحاق ام أسماعيل

﴿ قصة لوط علم السلام ﴾

كان لوط عليه الملام اين احي ابراهيم عليه السلام فنهاجر معه من ارض بال الى ارض الشام والى ذلك الاشارة عوله تعالى ( وبجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فما للعالمين ) يعني الشام فبركتها أن بعث منها اكثر الاسياء وهي الارض القدسة وارض المحشر والمشر وبها ينزل عسي بن مريم عليه السلام وبها يهلك الله تعالى المسيم الدجال وهي ارض خصبة كيثبرة الاشجار والامهار والنمار ويطبب بها المبش للغبي والفقير وأرسله الله تعالى الى ارض سدوم وكانت ارض كفر ودواحش وكانوا يأتون الرحال شهوة من دول النساء فهاهم لوط عليه السلام عن ذلك ودعاهم إلى عادة الله تعالى وتوعدهم على اصرارهم على ما هم عليه وخوفهم من احداب الاليم واستمر على ذلك مده فلم ردهم وعطد الاتمديا وعوا واستعمالا بعداب الله وانكارا ويكديا وقالواله أثنا بعدال الله ال كنت من لصادقين فسأل لوط ربه أن يصمره عليهم وأحل الله دعاءه فارسل اله

ملائكة على صورة رجال مرد حسان فنزلوا عنده فلما رآهم قومه طمعوا ديم فغتم وطلا ادلك فأخبروه انهم قد ارسلوا من الله لاهلاك اونئك القوم وأمروه ومن آمن معد ان يخرجوا فى الليل فخرجوا فلما كان الصبح قلب الله تعالى سدوم وقراها الحمس بمن فيها وجعل طاليها ساعلها واتبع شاردهم ومسافرهم بالحجارة

# ﴿ قضة أسماعيل عليه السلام ﴾

كانت السيدة الطاهرة سارة زوجة ايراهيم علمه السلام عقيما لابولد لها ولد فوهبته امتها هاجر فولد له منها أسماعيل عليه السلام فتكدر خاطر السيدة سارة لذلك و كانت آيسة من الولاده فاذهب الله تعالى عقمها رجة مها دولدت أسحاق عليه السلام فَاخَذَهَا مَانَا ۚ خَذَ النَّسَاءُ مَنَ الغَيْرَةُ فَطَلَّبَتُّ مِنَ أَرًّا هُمُ أَنْ يَبِعْدُ عنها ها جر وانها واصرت على ذلك فاوحى الله الى ايرا هيم عليه السلام ان ناتني بالسيدة ها جر وانتها اسماعيل الي مكه وذهب عما حتى قدم مكة دوضعهما هناك ورجع ودعا لحما وقال ﴿ رِينَا انِّي اسْكُنْتُ مِنْ دُرِّ بِنِّي بُوادَ فَمِرْ ذَي زَرْعَ عَنْدُ مِينُكُ الْمُحْرِمُ ر ننا ليقيموا الصـــلاة فاجمل افندة من النـــاس تمهوى اليهم وارزقهم مز الثمرات الهاجم يشكرون ) \* تم ان هاجر اشتد بها و يابهما . العطيش فنطرت اي الجبار ادن من الارض فصعدت الصفا وتسمعت هل تسمع صــوتا ا و ترى انسيا فلم تسمع شــياً ولم تر احدا ثم انها سمعت اصوات سباع الوادي نحو أعما عيل فاقبلت اليه بسرعه ثم سمعت صونا نحو المروة فسعت وما تريد السعى كالانسان المجهود

فنهي اول من سعي بين الصفا و المروة ثم صمعدت الى المروة ثم رجعت وفي رجوعها صسا دفت مآء و هو مآء زمزم انبعد الله تعالى كرامة الها وكان بالقرب من ملكة فسلة جرهم من قبائل العرب فتوا الى مكة ورأوا ماء زمزم فقالوا لهاجران سنَّت كنا معك فآ نســنا لهُ فاذنت لهم وكاثوا هناك حتى شــب اسما عيل فتزوج امراة منهم ورزق منهما اثني عشمر ولدا واخمد من ثلك القسلة اللغة العربية وتعرب مهم وسميت اولاده العرب المتعربة ولما أمر الله أبراهم عليه السدلام سناء الكعبة وكأن مذان آدم عليه السملام قد تهدم بسب الطوفان سار من الشام وهدم على النه اسما عيل في مكمة وقال ما اسما عيل أن الله تمالي أم ني ان امني له بينا وقد امرائـ ان تعبنني عليه فجمل ا براهيم بينيه واسماعيل مناوله الحيجاره وكان وقوف ايراهيم على حجر هذاك وهو يبني وهو مقام ابراهيم وأستمر اليت على مابذاه ابراهيم عليه السلام الى از حددت ناءه قريش سنة خمس وثلاثين من مواد رسول الله صلى الله عليه وسلم \* وارسل الله تعالى أسما عيل عليه السلام الي قبائل أأي والياحما في وكانت العمالفة ساكنين في جزيرة العرب من جهة اشام وزوج أسماع ل المنه من إلى اخيه عبص بن أسحاق وو الدن إه أو لا د افكفروا وتنسلوا وملكوا جهاة الشام وكدلك أسما عيل عليه السلام فأن نسله تبكائر و مارك الله تعالى فيه وجعل له القوة على غيره فاحر جوا العمالقة والتشسروا في جهات كالمرة وكل ناحية وصاوا الها كانالهم مها اليد العايا

# ﴿ قصة اسمحق عليه السلام ﴾

ان اسمحق عليه السدلام ورت موضع ابيه الراهيم عليه السلام دهد وقاته وجعله الله تعالى من الابداء وولد له ولدان العيص ويتقوب ه قاما العيص مراوح بنت عمد اسماعيل عليه السلام ورزق منها جله الالاد و السلواحق الثرواجدا وملكوا في با ديه الشام مد و اما يعقوب عليه السلام فتراوج بولد له اشا عشمر ولدا هم آيا، الاسماط ولما توير ابوه المحقق ورث موضعه وارسله الله تعالى الى فوقه وكان يلقب باسمرائيل ويقال لاولاده واحفاده ومن كان من ذربته شواسمرائيل

# و وصد دودون و بوسع عليهما لسلام

ال يعقوب عليه السلام كان له اسا عشر ولدا وكان احبيم اليه يهسف عليه السسلام وكانت احوته يعارو . مد وراى مرة في المام احد عشمر كوكبا واشمس والقمر سماجدة له فاحبر و الده بهذه الرقيا عامره والده ال يحتمها عن احوته حوفا من ال تحملهم العيمة علم الاضمرار به واول له الرويا بان الله تعالى سيخفة استوفائلك العطيم وازدا . محبه له فلمارأى أحوته ذلك اشتد علمم الامر و م غ منهم الصمر و عروا على كيد يوسف والاضرار به عطلموا من امهم ال يأذن اوسف الدهال معمر الى المرتبع ليرتبع و يلعب و تكملوا له محافظته فاستع اولا فقال امهم الى المحرنني الرقيم عنه غادلون عالموا ال تدهوا به واحاف ان يأكله الدئب رائم عنه غادلون عالموا على امهم و تعهدوا عمد عطته و الاحساء عامهم فلا

وصلوا به الى البرية اطهروا ما أصمروا له من الغض والعداوة فجموا نقتله مقال لنهم احدهم وكار احسنهم فيه رانا اليس أنكم ود اعطيتموني موثقا أن لا تقتلوه وهند ذلك أجموا على القائه في البب وهو ، ير فد جف مرق، فالدوه هيه مرعدوا الى سخلة من الغتم فذبحوها واطخوا قيص بوسف بدمها ورجعوا الى يعقوب عشباء وكان منتطر محتمهم لتعلق قلمه بيوسف فلما دنوا منه اصطرحوا صراخ رحن واحد ورفعوا اصرواتهم بالنكآء فعلم بعقوب أنهم قد اصسيوا عصية فلما وأدوه أجتموا وتفدموا مين المدله وأكثروا من الكمآء والعويل - ففزع بعقوب وقال ا مالكم باسي واين يوسف قالوا اما ذهمنا الاسستياق والرمى يا سمام و تركنا نوسب عسند مناعما وأكله الدئب و هدا قصه ملطخا بدمه عاخذ يعقوب عليه السلام من ألمزن ما لاءكن وصفه والمهم بان ذلك من كد هم فلدلك قال لهم بل سموات لكم الفسكم أمرًا فصير حيل والله ا المستعان على ما تصفون \* و مكت بوسف عليه السلام في الجب مدة وكان احد احوته وهو احسـ نهم فيه ر اياباً نبه كل يوم بالطعام علاء يوما من الانام على عادته فلم بجد يوسف علمه السلام في ألجب فنظر فاذا هو برفقة مارة ثريد مصمر و به سف معهم وكانوا قد ارساوا واردهم لستني لهم الماء من البئر طا أدلى داو. تعلق توسف بالحمل فله وصل الي هم البئر ورآه الوارد قال با نشر ای هدا غلام کا به میشر اصحاله آنه

اصاب غلاما ورحع احو نوسيف عليه السيلام واحبرباقي اخوته بما راى وتوا الى الدى احد بوسف عليه السلام وقالوا له هدا عدما قد فرمنا وكتم يوسف حاله مخافة ان ا عَمَلُو، فَقَالَ الدِّي أَحْرَجِهُ مِنْ أَلِجِبِ أَنَّا أَشَتْرُ لِهُ مَنْكُمْ فَبَاعُوهُ مَنْهُ عن بخس دراهم معدودة وكابوا هيه من الزاهدي فلما قدم إ مصررآه عزيرها وهو باطر الغزيبة بها فاشتبتراه و امر امراته باكرامه والاحسان اليه علما تأملته امرأه العزير ورات حسنه و جاله وقع حده في قلمها وعشقته وراودته عن نفسه اي طلبت منه أن تابعها على هواها فقال بوسف معاذ الله أن زوجك هو سيدي مقد احس إلى واما ال حنته في اهله بعدما اكرمي وأتمني اكون طالمًا ولا يُعلِّم الطالمون فقام بوسف مبادرًا الى مات البدت هار ، على ارادته فاتبعته المراة فادركته فتعلقت بقميصه من حلفه فجديته اليها ماذمة له من الخروح فعرقت وشقت قصه من حلفه لان بوسف كان المارب والمأه الطالبة و استمقا اللب فوجدا العزير هناك واقفا فلما راته هايته وقا أت سايقة با نحول لروجها ماجرآ. من اراد ما هلك سوأ الآ يسحج اوعذات البم فحاسمع توسف عليه السلام ذلك اضطر الى سرئه تعسم الطاهرة الركية فقال هم راودسي عن نفسي و ظهر له صدق كلام بوســف برؤية قيصه مشقا من حلف لا من امام وعرف أنه كان ه رئي لا طالباً ﴿ ثُمَّ اعْبُلُ عَلَى يُوسُفُ ۗ إِ عليه السلام فقال بوسف اعرض عرهدا اي لا تذكر هدا

الحديث لاحدثم قال لامراته واستعفري لدنبك الك كنت من التحاطئين اي المذبين و ذبه اطلمها الغيابة ثم كدمها وافتم ؤها علے اهل الامامة \* ثم ساع امر نوسف وزوحه العز ر مين الناس و اكثر يعض دساء الاشراف من الطعن و الملزم و ضلاوا رأيها حدث شدغفت بعدها واحتدت به وصدارت تراوده عي بعسده فسموت بدلك امر أن العزير فارسلت الهي وهنَّت ابه ، محلساً للطعام وما متكش عليه من النمارق والو سائد واحضرت المن هز المأكول ما يقطع مااسكاكين كالاترح والضيخ واعضت كا واحدة منهن سبكيها ﴿ وَ بِنَمَا هُنَّ بِقَطُّمُنَّ مَا هُبُتُمْهُ لَمُنَّ وَالنَّهُ الَّهِنَّ قَالَتُ ابوسف احرح علمي فلما راشه اكبرنه و مهن وقضعي الدمين بالسكاكين وهي محسم انهن يقطعن ما أعد لهن مو المأكول وقل ماسالله ما هدا شرا ال هدا الا ال كري فقالت حيَّد اللَّهُ النَّسوة فد لكن الذي لم نني فيه فعدروها في حمه والافتتاريه وقلن ليوسف لاتخالف امر مولاتك ثم عاودته امراة العزيز بالراودة وتوعدته بالسجن على المحافة فقال رب السمن احد الى مما يدعوني اليه و الا تصرف عني كيدهن أصب الي و اكن من الجاهاين عاسمجاب له ربه فصرف عنه كيدهن آله هسو السمع العليم والأاست أمرأه أعزيزا من موافقًا يوسب عليه السبلام قات لروجهنا ال هدا أ العتي قد فضحي في الناس يعتدر اليهم و يحسرهم ابي ا راودته عن نفسه فحبسه العربر مع علم سرائم دهما الأ

التهدة عن امراته ولماسجي بوسف دخل معه السحم فشان كالما الك مصر احدهما صاحب طعامه والآخر سافه وكان السمن فيه أن جماعة من مصمر أرادوا المكر باللك وأغشاله فدسوا الى هذى الغلامين وضمنوا لهما مالا عظما ليسما الطعام والشراب لللك فأحاياهم الى ذلك ثم ال السافي نكل عن ذلك ورجع عنه وصاحب الطعام غش الملك وقبل الرسوة فسمم الطعام أ قا حضـ مر وقته و احضر الطعام قال الساقي امها اللك لاأكما. فأن الطام مسموم وقال صاحب الطعام لاتشرب فأن أشراب مسموم فقال االك للسافي اشرب فشرب فلم يضره وقال اصاحب الطعام كل من طعاءك فابي وجرب ذلك الطعام في دارة من الدوات فكلته فيهلكت فامر الملك محبسهما في راى كل واحد منهما رؤيا اما الساقي فراي انه يعصمر خرا واما صاحب الطعام فراي كان فوق راسه خبرا نأكل الطبر منه وقصا هامين ازو بيبن عل بوسف عليه السلام وطلما منه ناويلهما فكره يوسف عليه السلام أن يعبر لهما ماسألاه لما علم في ذلك من المكروه على احدهما فاعرض توسيف عليه السلام عن سوالهما واخذ في غيره فقال لا بأسكما طعام ترزقانه الانبأكما سأربله قبل ان بأتبكما ففالاله هذا فعل الكمهنة والسحرة فقال ماانا كناهن ولا ساحر وليكن ذلكما مما علني ربي ثم بين ليمما دينه و دهه ودعاهما الى الاسلام وتوحيد الملك العلام ﴿ ثُمُّ فَسُمْ رُوُّ بَاهُمَا لَمَّ ۗ الحاعليه فقال أعما المااحدكما فدسيق ربه خمرا بعني بعور الي

منزلته التي كار علمها عند الملك وأراد به السافي وأما الآخر فيصلب فتأكل الطبر من راسمه واراد بالآخرصاحب الطعام ثم السمعا قول بوسف عليه السلام قالا مارانا شيئا اعا كنا ثلعب و تجرب عملت ه قال يوسف عليه السلام قضى الامر الذي فيه إ تستفتان ای ورغ الامر الذی عده تسألان وقال به سف للساقي اذكرني عند ربال اي سدك وما يكك وقل له في السجن غلام محموس طما ونسى الساقى ذلك فلنت بوسف عليه السلام في السجن بضع سنين و المشهور آنه ابث بعد ذلك سع سنين والنضع في اللغة ما ين الثلاثة الى العشر. ولولا أن يوسف عليه السلام استشفع بالسماقي مالث بعد ذلك هده المدء ولكن الله تمالي آحذه على تعلق امله بالخلق وهذا وان لم بكن مشكرا اصلالكم الله آحذ بدلك نظرًا لما تقتضيه درجة السوة من عدم تعلق الامل بها سوى الله تعالى فالحسب يشدد عليه ما لانشدد مصر رؤيا عجيبة هالنه وفزع منها وذلك آنه راى سمج بفرات ا سمان وسبح بفرات عجاف وان العجاف ابتاعت السمان وسسبع إ سانبلان حضمر وسبعا اخر بابسان مجمع السحرة والكمهنة و المعبرين وقصها عليهم وقال يا ايها الملا اهتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون قااوا اضغاث احلام اى احلام مخلطة إ مشتبهذ التأويل الإطيل وما نحن للأونيل الاحلام بطلين فتذكر حينئذ الساقي نوسف عليه السلام واخبر أالك بقصة يوسف معه

فارسله اني السجين وقص له رؤما الملك فأخبره باله تا تي سبع سنين يكثر فيها الخصب والرخاء ثم ياتي بعدها سبع شداد يحصسل المحل فهن وقرط الغلام واشاريان يكثروا من الزرع في السبع الاول و متركوا ما زرعوه في سنايله الاقليلا مما يضطرون الى اكله استعدادا لاعوام ألمحل فرجع الساقي الى الملك واخبره بما قاله و سف عليه السلام من تأورل الرؤما ووقع في قاب الملك ان الذي قاله كانن البتة فقال ائتوني بالدي عبر هذه الرؤيا لاجعله من المقرمين الى فلما جآء الرسول الى يوسف عليه السلام ابي أن يخرج معد حتى يعرف هذره و باءته وعفته فقال للرسول ارجع الى ريك فاسمأله ما يال النسموة اللاتي قطعن ايدين ان ربي بكيدهن عليم فرجع الرسسول الي الملك واخبره بما قاله يوسف عليه السملام فدع الملك النسموة اللاتي قطعي الدمن وامر أه العزيز فقال ما خطبكن أذ راودتن يوسف عن نفسه فلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحتى أنا راودته عن نفسه وأنه لمن الصادقين فلما سمم نوسف ذلك قال ذلك أيعلم الى لم اخته بالغيب وان الله لا يودي كبد المعاشين عم فال هضما انفسسه وما ابرئ نفسي ان النفس لامارة بالسسوء الا مارحم ربي فلما تبين للملك عذريوسف وعرف امانته وكفاشه وعلمه وعقله قال أنوني به استحاصه لنفسي فلا كله قال الك اليوم لدينا مكين امين فقال بوسف عليه السلام اجعلني علم خزائن الارض اني حفيط عليم فجمله الملك عزيز مصسر اي ناطر المالية

واتخذه وزرا ومستشارا تمان العزيزا لسابق توفي فزوج الملك بوسف عليه السلام بامر إته الني كانت مشغوفة به فلادخل علمها بوسف عليه السلام قال الها اليس هذا خير اعما كنت تريدن مني فقالت له إما الصدرة لاعلى فانوركنت امرأة حسناء في ملك ودنما وكان صاحبي لاما تي النسآء وكنت كما جعلك الله في صــورثك وه يُنك فغلبتني نفسي فلا بني بها بوسف وجدها عذراء فولدت له النين افرايم ومنسا واستونق ليوسف ملك مصر فأقام فيهم العدل فاستولى على قلوب اهلها ولما دخلت السنون المجدية جمل اهل مصر بيتاعون من يوسف عليه السلام الطعام وكان يوسف عليما نسلام لاببيع احدا الإبمقدأر حابثه وبحسب ماعنده من الانفس خوفا من زيادة الغلاء وكان قد اصاب ارض كنعان وبلاد الشام من القعط والشدة مااصاب مصسر ونزل معقور عليه السلام من ذلك عابزل بالناس فارسل منيه الي مصر عطلب الميرة وامسك عنده واده الصغير مذامين اخا بوسف السقيق، وكان بتسلى به بعد فقد بوسف عليه السلام فلا وصلوا إلى مصسر ودخاوا على يوسف عليه السلام عرفهمولم يعرفوه اطول العمد به وتغير زبه وعدم تكرار النظر وتحديق البصر به هيمة له فقال لم بوسف علیه الســــلام اخبرونی من انتبم وما امر کم فانی انکر ت شَانِكُم فَقَالُوا نَحْنُ قُومُ مِنَ السَّامُ رَعَاءُ اصَّامُنَا الجِّهِدُ فِحْنُنَا نمتار فقال لعلكم جواسسيس جئنم تنظرون احوال بلادنا فقالوا لا والله ما نحن بجو اسس وانما حن اخوة بنوا أب واحد

شيخ كمعر من الصديقين بقال له يعقوب قال فكم انتم قااوا نحل كنا اثني عشر فذهب منا اخ للي البره مهلك فيها قال كم انتم هاهنا قالوا عشمرة قال فان الآحر قالوا عند اليا لاله احو أدى هلك من أمه فانوبا ندسلي به قال في يعلم أن الدي تقواون حق قالوا أمها العزيزا افي الاد لانعرفها فقال نوسف المتونى باحيكم الذي من ابيكم ان كنتم صادقين فاني ارضى بدلك قالوا ان المانا محزن على وراقد و سنزاوده عند قال فضموا بعضكم عندى رهينة حتى تأتوني باحيكم فافترعوا بينهم فأصابت القرعة احدهم فغلفوه عنده فامر بوسف غلامه مان يكبلوا لهم مقدارا و بجعلوا عن طعامهم معه فلما رحعوا الى ابهم قالوا ا ايا با قدما على خبر رجل انرنا واكرمنا كرامة او كان رجل من ولد بعقوب ما اكرمنا مثلها فعال لهم اين اخوكم قالوا له ان الملك ارتهنه لناتبه ببتيامين واخبروه بالقصة وقالوا باابابا منع منا الكيل فارسل معنا الحانا نكتل وانا له لحافظون فقال أيم يعقوب هل آمنكم عليه الاكما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحين علما فتحوا مناعهم الدي جلوه من مصر وجدوا بضاعتهم اي غن طعامعهم ردت اليهم فقالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا وغمر اهانا وتحفط اخا ا وزداد كيل بعير ذلك كيل يسير فقال الهم يعقوب لي ارساله معكم حتى تُؤْتُونِي مُوثْقًا مِن الله لتأثُّني به الآ ان يحاط بكم اي تهلكوا جيعا فلما آتو، موثقهم قال يعقوب الله على ما نفول وكيل

هارسله ممهم ولما وصلوا الى مصر ودحلوا على وسف في الكر"ة الثانية قالوا ياايمها العزير هدا احوبا الذي امرتنا ان نأتبك به ففال الهمأ حسنتم واعسبتم والزاجم عنده واكرمهم واضامهم ثم ان يورف عايد السلام عرف اخا شيامين سرا غسه وامره ان لابعلم احوته بشئ من هذا فقال له بنيامين اني لاافارقك فقال له يوسيف لا يمكنني أن أ- بسيك عندى الا بعد اشتمارك بأمر ، به جب ذلك عقال انبي لا الماني افعل ماتريد قال بوسف انبي اضع صاعى هذا في رحلك نم الادى عليك بالدمرقة لينم ألى ردك بعد تسر عدك فقال افعل ثم ان يوسف عليه السلام اوفي لاخوته الكيلوجل ابنيامين بعمرا باسمه وامريان بوضع فيه صواعه وكال ثمينا ﴿ ثُمَّ الْهُمُ ارتَّحَاوَا وَا مُهَامِمٌ بُو سَافٌ حَتَّى ظُعَنُواْ فَامْرِ عِمْ فادركوا ومنعوا عن المسمر ثم ا ذن مؤذل ايتها العبر انكم اسار قون فوقفوا فلما قرب منهم الرسول قال ليهم اما احسا البكم واعتنينا بشأنكم وبرفينا اكمم الكبل ومعلنا لكم مالم نفعل خبركم قا اوا ملى و ما ذاك قال سقاية الملك فقد نا ها و لم بتهم بها غيركم عَالُوا تَاللَّهُ لَقَدَ عَلَمُم مَاجِمًا لَنْفُسَدُ فِي الْأَرْضُ وَمَا كُنَّا سَسَارَقَينَ ﴿ والما منذ قطع ا هذه الطريق لم نرد احدا بسوء واسألوا من مرريا به هل اضرونا باحد او افسدنا شئا وابا قد رددنا الدراهم لما وجدناها في رحالنا فلوكنا سارقين لما ردرناها فقال لهم الرسسول اله صاع اللك الاكبروقد اثنماني عليه فأن لم اجده نخوفت از تســقط منزلتي عنده في رده علے فله حل بعبر من

طمام والما شدلك كفيل فقالوا معاد الله أن تسرق فقال الوَّذن و اصحاله فما جزآ. من وجد في رحله قالوا جزاؤ. أن يسسترق و يستعيد وكان ذلك حكم آل ابراهيم في السارق فقال الرسول عند ذلك لايد من تفتيش امنه نكم ولسستم ببارحين حتى افتشها ثم انه انصرف بهم الى يوسف فيدأ باوعيتهم قبل وعام احيه بنيامين ثم استمخرجها من وعاء اخيه منيامين فلما راى ذلك احوته سكسوا رؤسهم من الحياء ثم الهم قالوا لوسف أن يسرق فقد سسرق اخ له من قبل قال بعض العلم السسرقة التي نسبوها الوسف عليه السلام هي انه راي صمّا في بيت بعض القاريه من جه الام فاحد، دكسره واتلف وسموا ذلك سرقة حملا محقيقتها ولما اراد يوسف عليه السلام ان محتبس الحا، بذا بين عده وراوا ارلاسيل لهما لي تخليصه منه سألوه ان بخليه لهم ويعطونه واحدا منهم بدلا فقااوا باايما العزير الهاباسخاكيرا فخد احدنامكاه مانراك وفي المحسنين قال معاذالله ال ناخد الامن وجدما مناعنا عنده الا اذا لطالون ولم يقل الا من سـسرق تحرزا عن الكذب علما استيأسوا منه حلا بعضهم يبعض متناجين منشماورين قال كسرهم الم تعلموا ال الم كم مد احد دليكم موثقًا من الله ومن قبل ما درّ طَّتُم في نوسف فلن ابرح الارض حتى باذن لي ابي او يحكم الله لي وهو حير الحاكمين ارجعوا الي ابيكم فقولوا يااباما أن أبنك سمرق وما شهدنا الا يما علمنا وماك ، للعب حافظين واحأل القرية التي كنا فها والعبر التي اقبلنا فها واما لصادقون

فرجعوا واخبروا يعقوب بالقصة فقال بلسوات اكمهأ نفسكم امرا فصر جيل عسى الله أن بأتني ميم جيعا أنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال ما اسفاعلى يوسف وذلك اله لما بغه خير بذامين تكامل حزنه وبالغ نهايته فهيم حرنه على يوسيف واسطت عيناه من الحرن اي صدهف بصديره من شددة ألحرن والمكآء فلما راي ذلك اولاد، قالوا له تالله نفو تذكر بوسف حتى ،كمون حرصا أي مريضا ذاهب العقل من الهم أو تكون من المهالكين ﴿ فَقَالَ يَعْقُونَ لَمَّا رَأَى غَلَطْتُهُمْ وَجَفُوتُهُمْ آغَا اشْكُو مثى وحزبي الى الله واعلم من الله مالا تعلوم "ثم ان يعقوب قال لنيه ما بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واحيه ولا تبأسوا من روح الله انه لايياًس من روح الله الاالقوم الكافرون وعلم لعقوب حياة بوسف عليهما السلام أما إطريق لماوحي أو استنباطا من المنام الدى رآه بوسيف عليه السلام في حال صياه الذي بدل على سجود اخونه له و ابو به وانه لايموت قبل حصول ذلك ولم محصل ا وكانت احوة بوسم قد قطعوا الاعل من حياته لمضمي احمد وعشر من سنه من فقده فعند ذلك حرح اخوة بوسف راجعين الى مصر وهذه كرة ثاثة فدحلوا على نوسف و (قالوا ماايها العزير مسنا واهلنا الضسر وجئنا بيضاعة مزيحاة فاوف لنا الكيل وتصدق عليها أن الله بجرى المتصدقين ) فلما سمع يوسف عليد السلام هدا الكلام الدى تنفنت له الاكاد غلبته نفسه وادركته الرقه فاطم لهم امره فقال لهم ( هل علتم ما فعلتم

موسف واحيه اذ التم حاهلون ) فلما قال ذلك عرفوه فقالوا أننك لانت بوسف قال أنا بوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصير فان الله لايضيع اجر المحسنين قالوا "الله لقد آزك الله علمنا وأن كنا لخاطئين فقال بوسف عليه السلام ( لا تَدْ يَبِ عَلَيْكُمُ الْيُومُ يَغْفُرُ اللَّهُ لَنَّكُمُ وَهُو ارْحُمُ الرَّاحْسَانُ ﴾ ثم سألهم عن حال ابيه من بعده فقالوا قد ضني جسمه وضعف تصمره من شيدة الحرن والبكاء فاعطاهم يوسيف قيصيه فقال ( اذهبوا بقميصي هذا فالقوء على وجه ابي يا ت بصبرا واتونى اهلكم اجمعين ) فلما خرجت القادلة من مصر متوجهة الى كنعان قال يعقوب ( انى لاحد ريم بوسف اولا ارتفندون ) اى تسقمون هما ل له اولاد اولاده تالله ا نك لغ ضلالك القديم اى محمنك القديمة العمد ( فلما لنجاء البشعر القاء على وجهه فارتد عصيرا ) فقال لهم عند ذلك ( ١ لم اقل لكم الى اعلم من الله مالا تعلمون قالوا مااياما استغفراننا ذنو منا آنا كمنا خاطئين قال سوف استغفراكم ربي اله هوالغفور الرحيم ) فتهمأ يعقوب عليه السلام للغروج الى مصر ها دنا من مصمر كلم وسف الملك فخرج مع بوسف هووالجندو هل مصر لاستقبال يعقوب عايه السلام فاستقلوه فدهب به وباخوته الي داره فلما دخلوا على يوسف رفع ابو به على السر بر فستجدوا لداه واحوته حبيئد له سيجود شكر ولم يكم السجود هناك بوضع الجيمة على الارض بل كان بحرد الانحناء وكان ذلك جائزا في شمرعهم فأ وشعر جلد يوسيف عليه

السلام عند ذلك وقال ( ماات هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجتي من السيمن وسأع بكم مز البدو من بعدان نزغ الشيطان بيني و بين اخوتي ازر بي لطيف لما يشات الههوالعليم الحكيم ) \* والقام يعقوب بيصر بعد موافأته بأهله وولد بإغبضمال واهني عيش واتمراحة ثمحضرته الوفاة فلما احتضر جمع بذيه وقال ما تمدون من بعدى قالوا نعبد آلمك وآله آبالك ابراهيم واسماعيل واحجق الما واحدا ونحن له مسلور) وأكدعلهم التدات على ذاك وقال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلون ثمانه اوصى الى بوسف ان محمل جسده الى الارض المقدسة حنى مدفئه عند ابداسحق ففعل يوسف ذلك وسافريه الى الشام ودفنه عند ابيه وكانع بوسف هليه السلام حين وفأه يعقوب ستفوخسين سنف \* ثم حضرت نوسف عليه السلام الوفاة فقال رب قدآتيتني من الملك وعلمتني من نأو مل الاحاديث فاطر السموات والارض انتواي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين) تم توفأه الله تعالى وكان عره حينئذ مائة وعشرسنين ودفن بمصر حتى كأن من موسى عليهالسلام وفرعون ما كان فلما خرج موسى من مصر اخرج يولف من فير، وحله معه الى الشه في تابوت ولما مات هناك آخذ النابور فناه بوشع ولما قدم مبنى اسمرائبل الى الشامدفئه بالقرب من الملس وقيل عند الخليل عليه السلام وقع كان لني اسرائيل في مصرمقام عطم بسبب يوسف عليما اسلام فتكاثروا وتناملوا ولما توفي بوسف عليه السلام والملك الذي

انخذهوز يرا عنده انقطعذلكالاعتبار والاحترام عن بني 'سمرا أيل ولم يزل الامرفى ازدياد واشتداد حتى ظهر موسى عليه السلام

### ﴿ قصة اوب عليه السلام ﴾

هو رحل عد ما المؤرخون من امداروم لانه من ولد عيص به المحنى وكان الله تعالى قد اصطفاء ونبأه و بسط عليه الدنبا وكان له البنية من ارض الشام كلمها سم لها و جبلمها و كان له من اصناف المال مالا يكون لرجل افضل منه بالعدة و الكثرة واعطاء الله تعالى اهلا وولد المنازه الله تعالى بان اذهب ماله و أهله فصبر على ذلك و نار على عادته وشكره ثم ابتلاه في جسمه سلاء عطيم حتى مل منه الناس غير زوجته رجه فاتما كانت ملازمة لنسمته صابرة على حاله ولا الناس غير زوجته رجه فاتما كانت ملازمة لنسمته صابرة على حاله ولا تناهى الامر في الشدة بادى ربه قال ( رب ابى مسى الضر و انت ارسم الراحين ) فكنف الله عنه ضره و آناه اهله و ماامم معهم واغناه وحمل له ثناء حسنا في الصاب بن وخلف ابوب وادا اسمه بشر نبأه الله من يعده وكناه دا الكفل

### 🝫 قصد شعيب عليه السلام 🔅

هو مى ولد بعض الدي آمنوا بابراهيم عليه السلام وهاجر مُعه الى اشام وجدته بنت اوط عليه السلام دهشه الله تعالى الى اهل مدين واصحاب الايكة وكان في انبلے طبقة من الفصاحة والبلاغة حتى كان يقال له خطيب الانبياء قدعا قومه الى عبادة الله تعالى

ونها هم عن قطف ف المكايل والوازين وان لا يمخسوا الناس اسيا وهم فاعرضوا عنه ولم يسمدوا لنصيحة ولما الصمروا على عنادهم وضلالهم سلط الله على اهل الا يكه حرا غلت من شدته الانهار وف ف قم عليم الخطب ثم بعث الله عليم سحا مة فاطلتهم، وجدوا لها بردا فاجمعوا كلمم تحت السحابة والمبها الله عليم نارا فاحترقوا كلمم واهلك الله تعالى اهل مدين بالرجقة وهي الزلهة وذهب شعيب عليه السلام هو ومن آمر به الى مكة ولم يزالوا في عبادة الله تعالى الى حين الممات ولما كان في مدين زوج احدى المته هوسي عليه السلام حين فراره من فرعون كاسيائي

## ﴿ وصد موسى وهارون عليهما السلام ﴾

ان بنى استرائيل بعد وفاة بوسف عليه السسلام بقوا فى مصد وتناسلوا حتى كثروا جدا ولم يراكو على بقية من شسم ع يعقوب ويوسف عليهما السلام وكان سكان مصر الاصليون وهم القبط بعبدون النجوم والاوثان وكانوا ينظرون الى بنى استرائيل الاحتذار وكانت ملوك مصدر تمامل رعيتها من بنى استرائيل معامله الاستير الذال حتى كان فرعون موسى الدى لم يكن فى الفراعنة اقسى منه قلبا ولا اطغى واجرأ على الله ولا اسوأ ملكا لنى استرائيل فحملهم من الاعمال مالايطاق حتى وقعوا فى اعضم اشدائد والمنساق فستموا من الاقامة بمصر لما رأوه بها من الشدة والاصدر وكانوا بود ون ارجوع الى ارض كنمان التى الشدة والاصدر وكانوا بود ون ارجوع الى ارض كنمان التى كانه موطن اسلافهم ولكن لم يجدوا لدلك حيلة مام يستط موا

سبيلا لعدم عمكين فرعون الهم وكانت شوا اسمرائيل اثني عشمر سبطا اى قبيلة وكل سبط ينسب الى احد ابناء يعقوب الاثنى عسمروهم «روسل» «شعمون» «لاوي» « موذا» «بسا خر » «ز بولور» « نوسف » « بنيامين « دان » « نفتالي » « كاذ » « اشار » وكان الكل سبطشيخ وكانتاسباط بني اسرائيل بحبث اواجمعت في مكان واحد الحصل لها من القوة والمتعدد ما محميها و الخلصها من الاسر وكان ذلك متوقفا على وجود رئيس لها مجمع كاتها ويضمم شملهما وكانت بنو اسرائيل تزداد في كل مدة عدتهم و القبط تخشي ان تقوى مذلك شوكتهم \* تمان بعض الكهنة اخبر فرعون مانه سيولد في مني اسرا لل غلام بكون سما لزوال ملكك وقد اظلك زمانه الذي يولد فيه فامتلا قلب فرعون رعبا فامر بقتل كل غلام يواد في بني اسرائيل وعين اناسا في كل ناحية لفعل ذلك وكانوا مدخلون علم دور بني اسرائيل للحث عن ولد حدثا وبينماهم في ذلك اذ ولد موسى عليه السلام و هو ابن عران من سبط اللاويين نسبة الى لاوى ان يعقوب عليه السلام الثالث ولما وضعته امه حزنت حزنا شدمدا و اشتد عنها فالهمها الله تعانى ان تضعه في تابوت وتلقيه في النبل فقعلت ذلك فانطلق به الاء فادخله الى قرب دار ورعون فرأته جواريه فاخرجنه واخذنه وظنن أن فيه مالا فحمانه علے حالته حتى ادخلنه علے آسىية زوجة فرعون فلما فتحته رأت الغلام فالتي الله تعالى عليها محبته ورجته ثم انها اتت به فرعون فقالت قرة عين بي ولك لا تقتلوه عسى ان منفعنا او نتحذه ولدا

فقال فرعون آئي اخاف ان بكون هـــذا من بني اسرائيل وان يكون الذي هلاكـنا على يده فبم تزل آسية تكلمه حتى و هبه انها فطلت له مرضعا فلم يقبل لدى امر أه وكات أم موسى عليه السلام حين القته في اليم ارسلت اخته تراقبه عن بعد و لما رأت انه قد صار في دار فرعون وانه عرض عليه المراضع فلم يقبل واحدة منهن داتهم على ام موسى فاحضرتها آسسية فلما عرضت عليه اشدى اخذه ورضم ففرحت لذلك أسمية فرحا شمدمدا وجعلت لام موسى موضعا خاصا من دارها لترضعه فلم تزل علم ذلك حتى كبر وقال بعض الوّرخين أن أم موسى لما دخلت الى آسىية قالت امكثى عندى الترضيعي ابنى هذا فقالت لااستطيع ان ادع بيتي وولدي فيضبع فان طدايت نفسك أن تعطينيه فاذهب يه الى بيتي وولدي فيكون مع ولا اولى له الاخبرا فعلتوالاً فاني غير تاركة بيتي وولدي فرضيت آسية بارضا عنها الغلام في بيتما فرجعت ام موسى بانها الى بينها وكادت نقول هو ابني فرحا الآ ان الله تعالى عصمها وانسته الله نماتا حسنا وحفظه وشب موسى وترعرع فينا هويشي في بعض الايام اذ وحد اسرا ثيليا و قبطيا يختصمان فوكز القبطي فقتله ثم اشتمر ذلك وخاف موسمى من فرعون فقر وقصد بحو مدنوا تصل بشعيب وزوجه منته واقام في مدين عشر سنين ثم سار موسى ماهله قاصدا دمار مصر فصادف جِلِ الطورِ فَكُلُّهُمُ اللَّهُ سَجَانُهُ وَتَعَالَىٰ هَنَا لَـُ وَامْرُهُ أَنْ يُذَهِّبُ هُو واخوه هارون الى فرعون و يدعوا. الى الدين الحق وأن يترك بني

اسراشل الهاجروا الى دمار اجدادهم فذهب موسى عليه السلام الى مصمر وأجمّع ما خيه هارون واحبره الحبر فقال هارون سمعا وطساعه فدهما الى فرعون وبلغاه ماامرا له ثم ال فرعون قال لموسى من انت قال انا رسدول رب العالمين فنا لمه فرعون فعرفه فقال له ( الم نربك فينا وليدا وامثت فينا مر عمرك سنين وفعلت وسنتك التي فعلت وانت من اكافري) فقال موسى عليه السلام فعلتها إذا وأنام الضالين الفاخصة يتفاي ارد بضرب القطي قتله ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين فقال فردور وما رب العماين فقال موسي عايه السمالام رب السموات والارض وما مزيهما ان كنتم موقنين ثم قان فرعون أوسى ائن انخدت اكما غبري لاجعلنك من المسجونين قال وسي اولو جنَّك بشيُّ مين قال فائت به ان كت من الصافين فلني موسى عصساه فاذا هی نعبان مین فلما رای فرعون ذلك امتلاً قلبه رعما ورقع في نفسمه أن الغلام الدي أخسبره الكاهن يانه سيكون سبب زوال ملكه هو موسى عليه السلام فاستولت عليه ألحمرة والاضطراب والنفت لمن حوله وقال لهم أن موسمي ساحر ماهر في صديعة السحر وقد اراد ال بدل دشكم بمحره وعلك مصر فا ذا ترون ففانواله نرى ان تمهله و اخا، وترسل الى سائر البلاد الأتوك كل ساحر ماهر عساهم يغلبون موسى وأخاه وكان للقبط عيد في اول السنة فواعد فرعون موسىي والحا. ان بحجمَّعُوا في ذلك اليوم في موضع عينه لبكون ذلك علي مرأي من

الناس ومسمع ثم ارسل فرعون الى المدائن حاشر ي فاتو بالسحرة الماهرين فوعدهم فرعون باعظام الاجرة واعلاء المترلة أن غلوا موسى واخاء وكان للسحر في ذلك المصمر رواح عظم فلما حاء نوم العيد اتى الناس من كل ناحية وجاء فرعــون مع اشراق فومه واجتمع السحرة وحاء موسى ومعه احوه هارون عليجما الســـلام فقال للسحرة ﴿ وَ مِلْكُمْ لَاتَّفَتُرُوا عَلَى اللَّهُ كَذَّا فيسمتكم بعداب وقد خال من افترى ) فانو الا الاصرار وقالو يعزة فرعون اما أنعن الغالون فالقوا حبالهم وعصمهم فحال للماس امها حيات تسعى فالقي موسى عصاه فاذا هي أدمان عطيم عاسلع ما القند السحرة من حبالهم وعصبهم فحما راى السحرة ذلك عرفوا ان ماصنع موسى خارج عن طوق البشر وقالوا لمعضهم لوكان سحرا فان حبالنا وعصينا واو كان موسى سماحرا ماغلسا ولاحيى علينا امر. وانما هو نبي وما صنعه ابما هو محمزة فخرُّ وا سجدا وقالوا آمنا . ل العالمين رب موسى وهارون فلا راى فرعون ذلك غضب غضبا شديدا وقال السحرة مجلدا ومموها على التاس (آمنتم قبلان آذرالكم اله لكمركم الذي علكم السحرفلسوف تعلون لأقضعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلمنكم اجمعين قالوا لا ضير آنا الى رينا متقامون أنا نطعع أن يغفرلنار بنا خطابا نا أركنا اول الوَّمَنين ) فَقَطَعَ اللَّهِ مِوارجُلْهُم مَنْ خَلَاقَ وَصَلَّمُهُمْ فَيَجَذُوعَ الهخل فاصبحوا سيحرة كفره وامسسوا شهداه برره ورجع فرعسون معلوبا مهروما وطهر من موسى عليه السسلام بعد ذلك معجزات

كشرة بينة منبرة فابى فرعون وقومه ألآ الاقامة على الكفر والثماري في الشر \* ولما حشى فرعون و قومه مرقوه شوكة بتي ا اسمرائيل بسنب رئاسة موسى عليه السسلام علمهم وجمعه كلتهم و من انساد أهل مملكته عليه اذن لموسى وقومه بالخروج من مصر فخرج موسى عليه السلام لمني اسرائيل في ابلة كان عينها لهم لدلك فشعر فرعون بذلك وندم على اذنه فتعهم بمسكره حتى لحقهم عند محرالفلزم وهو المشهور بحرالسويس فلما رات بنوا اسرائل غيار عسكم فرعدون فالوا ما موسي ان ماوعدتنا من النصر والظفر هـــذ ألمحر قدامنا أن دخلنا غرقنا وفرعون خلفنا ان ادركنا قتلنا لقد اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جنتنا فقال موسى ما قوم استعينوا بالله واصدروا ان الارض لله بو رثها من بشآء من عباده والعاقبة للمتقين وقال عسى ربكم ان علمك عــدوكم وتستحلفكم في الارض فينظر كيف تعملون واوجي الله الى موسى عليه السالام أن أضرب بعصاك ألحر فضربه فانفاق وظهر فيه اثنا عشسر طريقا ليكل سبط طريق و البس قمره فــدخل بنوا اسرائيل في البحر فتسمهم فرعين و عسكره فخرج موسى وقومه من الجهد الثاسه و انطمق البحر على فرعون وجنوده فغرقوا كلمهر \* وســـار حيئذ موسى عليه السالام لإني اسرائيل الى ارض كنعان فروا على قوم من العمالقة يعبدون اصنَّاما على صدورة البقر وكان بنوا اسرائيل قد اعنادوا على رؤية مثل ذلك في

مصعرو لم يرسمخ التوحيد في فلومهم اذ ذالهٔ فقالوا ياءوسي ا جعل لنا آلها كما لهم آلهة قال الكم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ماهم فبه وباطل ماكانوا بعملون قال اغير الله ابغيكم العا وهو فضلكم على العالمين وفضلهم عليهم في النجموالآيات لافي الثواب والكمالات وذلك انه فلق لهم البحر وانجاهم من آل فرعون الذين كانوا ذبحون ابناءهم ويستحبون نساءهم واغرق عدوهم وانزل عليهم النوراة فيها بان كل شي بحناجون اليه واعطاهم مااعطاهم في التيم ولما قربوا من مدينة اربحا من ارض كنعا نوكان يدخلوهــا قالوا يه موســى ان ميها قوما جبارين و انا لن ندخلها حتى يخرجوا قنها يا موسى اذهب انتوريك فقاتلا اناهاهنا فاعدون) فغضب موسى عليه السلام فدعا علميم فقال ( رب الى لااملك الا نفسى واحى فافرق بيننا و بين القوم الفاسقين) فقال الله تعالى (فانها محرمة عليهم ار بعين سنة يتيهو ن في الارض) فيقوا في اشه هذه المدة و اثرل الله عليهم المن وهو شيٌّ كالصمغ يقع على الاشتجار وطعمه كالشهد والسـُـلوي وهو طائر بشبه آلسمانًا فكانوا يقتاتون بهما بلامؤنة ولامشقة الاانهم نسوا الاهوال التي لحقتهم في مصر وستموا من المن والسلوى وتذكروا البقول والحوب التي كانت عصر فقالو ا ( ياموسي ان نصير على طعام واحد فادع لنسا رلك يخرح إنسا مما تذبت الارض من بقلها وقثائما وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي

هو ادبي مالدي هو خبر اهبطوا مصرا فأن لكم ماسألتم ) وكان الله تعالى وعد موسمي ان ينزل عليه كتابا وأمر ، أن تعد في المخلوة لريمين به ما وهو صائم وان أتى بعدها الى الطور ليكلمه و يعطيه ذلك الكتاب فستخلف اخا، هرون على مني اسرائيل ثم فعل ما امر به و اتى طور سداً ع فكلمه ربه وناحاه وقر 4 ثم أنزل عليه الالواح وكنب له ذبها من كل شيء موعظة وتفصيلا وكان في بني اسرائيل رجل من المنافقين شال له السامري اغتم فرصة ذهاب موسمي عليه السلام فقال للبني اسرائل ان موسى قد احتيس عنكم وايس براجع الكم فينبغي لكم ان تخذوا الها وأطمعه فنهم قوانهم لموسى عليه السسلام سابقا حين مروا بقوم بعبدون الاصنام اجعل لنا اليها كما الهم آايهة وكأنوا قد استعاروا حليا كثيرا من آل فرعون حين ارادوا الخروج من مصمر بعلة العيد وأهلك الله فرعون وقومه فيتي ذلك الحلي بالديهم ولم بكن له شأن عندهم أذ حكمه في الصحاري و الففار حكم سسائر الاحجار وملوا من حله على المطاما حل اعناقهم للاوزار والخطاما فطلب السامري ازبجمهوا له ماعندهم من ذلك الحلي ويدفعوه البه ففعلوا فصاغمنه عجلاجسداله خوار فلما رات اوغاد بني اسرا أبل وحها لهم ذلك عجبوا فقال لعهم هذا المهكم و اله موسى وان موسى قد ضلُّ عن ربه فذهب الى الطور في طلبه وها هو قد الماكم غفسه فضلوا و افتتنوا به فعكم فوا عليه بعبدونه م دون الله فعال لهم هارون يا بني أسرائبل انما فننتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا

امرى قالوا ان نبرح عليه حاكفين حتى يرجع الينا وسي فلما رجع موسى وراى ماصنع قومه بعده من عبادة العجل اخذ بشعر راس اخيه هارون ولحيته من شدة الغضب وقال له ( مامنعك اذ رانتهم صلوا الآ تنبعني افعصيت امري ) فقال هاروز ( ما ابن ام لاتأخذ بلحيتي ولا يرأسي اني خشنت ان تقول فرقت بين يني اسرائيل ولم ترقب قولي ) ثم اقبل موسى عليه السمالم علم، السامري فقال له ماخطبك باسامري فأخبره بما زينت له نفسسه فلعنه موسى عليه السالام وقال له ( اذهب فأن لك في الحياة ان تقول لامساس )و امر بني اسرائيل ان لانخالطوه ولا يقر يوه فصار كالوحش لايأاف ولايؤلف وامر بالعمل ان يحرق ويبرد بالبرد ثم بذري في البحر فلما علم بنوا اسمرائيل الهم قد أخطاؤا وضلوا في عبادتهم العجل ندموا على ذلك واستغفروا الله تعالى وتابوا اليه وسكن غضب موسى وتلا علمهم ماانزل البه من ربه فشرعت بنوا اسرائيل بالعمل بما تقتضه احكام النوراة التي انزامًا الله تعالى وصارت معرفة الله تعالى تمكن من قلومهم شأ فنيأ الى أن رسخت وكادت إن لاتدت أبعد المهامهم عن غير عالم الاجسام \* ولما مضي اربعون سنة من تبهيم هلك اكثرهم من اهل ألجبن الذين اميناءوا عن محاربة اعدائهم من الجبارين ونشــأت لهم من ذراريهم شــبان اواوا قوَّه وشجاعة لم يألفوا ترفي الحضر ورفاهيته فراي موسى عليهالسلام أن وقت المحاربة قد حان فجاء ببني اسرائيل الى الجمة الجنوبية من يحر لوطوسار

الى الامام فخرج اليهم الملك عوج بن عنق فحار بوء فانهزم هلك موسى عليه إلسلام البلاد الكائنة في أجمهة الشرقية من نهر الاردن المشهور بنهر الشريعه أنم صدهد الى الجل الذي بقابل مدينة ار محا فنظر ارض كنعان التي وعد الله بني اسرا أيل بها فاستبشر بذلك ثم أن موسى عليه السلام عرف قرب المنة فاستخلف على بنى اسمرائل يوشع بن نون من ذرية افرايم ابن يوسف عليه السلام وكان اخوه هارون قد توفي قبله \* تنبيه لايعلم احد مدةما بين خلق الدنيا ووفاة موسى عليه السلام ولامطمع لاحد بذلك اذ التداء خلق الدنيا من الامور التي استأثر الله تعالى بعلمها واما المدة التي بينه و بين آدم فهي مسئلة قد اختلف فيها المؤرخون ولا سبل الى الوقوف على ماهو الصواب في ذلك لعدم وجودتو ار يخ كشت في تلك الاعصار مسلسلة الحوادث والاخبار ومستند الوَّرخين في هذه المسئلة التوراة ونسختما مختلفة لايطايق بعضما يعضاولاسبيل الى تعيين فسنحة الاستناد البها والتعو بلعلما الآ انالمشهور عند المؤرخين ان بين هبوط آدم الى الارض وا لطوفان الفين وما تنبن واثنين واربعين سنة وان سين الطوفان ووفاة موسسي عليه السلام الفا وسمائة وستا وعشر ننسنة فيكو نمايين هبوط آدم ووفاة موسي عليهما السلام ثلاثة الاف وغاغائة وغان وسنين سنه وبفيت شريعة موسى عليد السلام يعمل مها بنوا اسرائيل الى أن بعث عسى عليه السلام فاتي بشرع جديد وتسمخ الشريعة الموسويه واما من كان بينهما من الرســل فلم يرسلوا بشـــمر ع جديد وانما ارسلوا لاجراء احكام التورا، ودعوة الناس الى اتباعها ولما مأت وسى عليه السلام لم يتول على بنى اسرائيل ملك بل قام فبهم حكام سدوا مسد اللولة لاطاعة اسباط بنى اسرائيل الهم واوليهم يوشسع وآخرهم شمو بل عليهما السسلام وكانا نبيين ايضا

## ﴿ قَصَةَ يُوشِّعَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَّامِ ﴾

لما مات موسى عليه السلام قام بتدبير بني اسرا أبل فتاه يوشع بن نون فاقام مهم في الشه ثلاثة المام نم ا رتحل مهم الى سماحل نهر الشمر يعة بالغور فاراد العبور فلم يجد سبيلا لذلك فوقف النهر مجزة له حتى انكشفت ارضد فعبر بنوا اسرائيل ونزل يوشع بهم على اريحا محاصر الما ففحها فتخلصت بذلك بنوا اسمرائيل من محنة الطوافي في البراري والقفار ودخسلوا الى أرض كنعان ما وي اسلامهرفي سالف الاعصار ثمساريو شعالى نابلس الي المكان الذي بيع فيد يوسف فدفن يوسف هناك ثم ملك بوشع الشام وفرق فيه عاله ودُّ بر بني اسرائيل نحوثمان وعشر بن سنة ثم توفي وبعد وفاته قام فهم حكام تترى بتولاهم واحد منهم بعد واحد وكانت احواامهم حينئذ مختلفة متما منة فنارة يسسلكون في سسبيل الرشاد قبجرى امورهم على نهيم السداد وتارة يسلكون في سببل الغي والضلال فيعتري امورهم الفسماد والاختلال ويتسملط عليهم العدى ولذ فونهم كائس الهوان والردى فتارة يجعلونهم أسرى ونارة بعاقبونهم بعقو بات آخرى وتارة يبقون بلاحاكم ينصف المظاوم من الظالم ولم تزل امور بني استرائيل تدوها الحكام الى

مضى احدى عشرة سنة من حكم شمو مل عليد السلام فحضروا اليه وسأاوه ان بجعل لهم ملكا وكانت العمالقة سكان فلسطين ورعية الملك حالون الجار قد غلبت علمم و فرقتهم فاقام لهم طالوت ملكا وبذلك التهي دور حكام بني اسر أثل الذن كانو اعتزلة القضاة وسدوا مسد ملوكهم وابتدأ دور ملوكهم وكانذلك بعد و فاة موسى عليه السلام بار بعمائة وثلاث وتسعين سنة \* و لما استقر طالوت اول ملوك بني اسرائيل في الملك امره شمويل عليه السلام أن يسير إلى محار به حالوت وقومه فهيأ جيشا و سار به إلى فلسطين فلاتقا بلت الفئتان طلب حالوت من سارزه وكان من الشهبة وطول القامة بمكان عظهم فبارزه داود فقتله فأنهزم جيش العماليقة وانتصرت بنوا اسرائيل علهم فالت قلومهم الى داود و المنلاثة بحبه وصارله عندهم شان عظم وكان من سربط بهودا ابن يعقوب فحسده طالوت وقصد قاله مرة بعد آخري فبهرب داود منه واحترز علے نفسه ثم ندم طااوت علمي قصد قتله وما وقع منه واراد تكفير ذنو به عونه في الهزاة وقصد الفلسطينين فقاتلهم حنى قتل وبعد قتله افترقت الاساط فهاك على احد عشر سبطا منهم ان طالوت و انفرد سبط بهوذا وملكوا علمها داود ثم بعد حين أجمّعت الاسباط كلمها على مبايعة داود ومتابعته فانفقت كلتهم وفويت شوكتهم

<sup>﴿</sup> قَصَّةَ دَاوِدُ وَسَلْمِانَ عَلَيْهِمَا السَّلَامِ ﴾

انســـلامـوملـكا بعد وفأت طالوت ﴿ وَلَمْ صـــار مَلَكُمَّا مَايِعِهِ أُوَّلًا سبط يهوذا فقط وبعد حين ابعهم سأثر الاسسباط ودخلوا تحت حكمه فاجتمع بذلك لداود عليه السسلام النبوء والملك وقميم من ارض كنعان البلاد التي لم تدخــل في يد بني اســــرائيل وجعل القدس قاعدة الملك ومقر سر ر السلطنه وفتح ايضا بلاد عمان وحلب ونصيبين وارض الارمن وأنزل الله تعالى عليه الزبور وجيعه نصائح ومواعظ وادعبة وحكم وليس فيه باتباع الشريعة الموسوية كاغلب انبياء بني اسرأتيل ومدة ملكه للربعون سينة ﴿ وَتُوفَاهُ اللَّهُ تُعْدَلِي لَمْضَايَ حَمِسُ وَتُرْتَيُّنَّ وخمسمائة من وفاة موسمي عليه السلام وقام مفامه ولده سليمان وهو ابن اثنتي عشرة سنة وجع الله تعالى له كاسِم بين الملك والنبوة وبعداريع سنين من ملكم شرع بننا السحد الاقصى في القدس قياما يوصية والده وأتمه في سبع سنين و وهد ذلك شرع ببناء دار للحكم وتمت في ثلاثة عشرة سنه و بعد سنة الته السميدة بلقيس ملكة الين من ملوك حمير وهي طائعة مسلم ثم اطاعته ملوك الارض شسرقا وغربا وتقربوا اليه بالهدايا أعظيم وأستمرني االك اربعين سنة ثمتوفأه الله تعالى اليه وقام مقامه النه فلم يطعه من اسباط بني اسرائيل غيرسبط بهوذا وسبط شاءين وسائر الاسباط خرجوا عن طاعه وملكوا عليهم احد خواص خدم سليمان عايه السلام من سبط

أفراريم فانقسمت ذلك بنوا اسسرائيل الى دولتين احداهما يقال لمها دولة مهودًا والاخرى يقال لمها دولة اسرائيل الآ ان دولة موذا مع كونها مؤ الله من سبطين فقط كان لها الرحان ادى الناس ا كمون ملوكها من نسل حضرة سليمان عليه السلام والكون القدس قاعسدة ملكما وهو عند هم بمنزلة مكة عند المسلمين وكان فيه اكثر علمائهم وبغض الآثار الشمريفة كنسخة التوراة الاصلية وعصى موسسى عليه السلام فكان ملوك هذه الدولة بمزلة الخلفاء في الاسسلام وكانت دولة اسسرائيل مع كونها مركبة من عشمرة اسمباط يمثرلة البغاة والخوارج وكان يقال لملوك هذه الدولة ملوك الاسماط وكان قاعدة ملكهم تابلس ثم بنوا السمامرية وبقال لها الصبصطيه وأتخذوها قاعدة الملك ومقرسر بر السلطنة وكانت الاسباط العشس يتساهلون في اجراء الاحكام الشرعية حتى انهم تركوا زيارة القدس ثم وصل بهم الامر إلى الاقتداء بإلوثنبين وصاروا يعبدون بعلا احد الاصنام المشهورة فخرجوا بذلك عن اللة الموسوية بالكليه واما دولة مهوذا فانها وان شاعت فعها البدع والمعاصى واتباع بعض عادات المسسركين فلم يصل حاالها الى ماوصدل اليه حال دولة اسسرائبل لكثرة علمائهم في القدس وملازمتهم تلاوة التوراة في المسجد الاقصي فكان حالهم أهون واخف وفي ذلك العصسر ظهر ألياس وألبسع علمهما السسلام وارسلهما الله تعالى لهداية ىنى اسىرائىل

## قصه أاياس أليسع عايم، السلام \*

ارسل الله تمالي ألياس عليه السلام الي قوم كاو؛ يعبدون صمَّا تسمى معلا فانكر علمهرذاك ودما هم الى عادة الله تعالى وقال لهم ( اندعون بعلا و تذرون احسن الخالفين الله ركم ورب آبا تُكم الاوَّلينَ ) فلم يضموه فالذرهم فلمِسمَّوا وأخرجو، من ملدتهم فرفع لله البركة منها وامسلك المطرعنها فاشتد عدهم القمط والغلاء حتى أكلوا اشلاء الموتى فطاوه فلما وجدوه قاو اله أنا فد هلكنا فادع الله تعما بي لها ليفرج عنا ما نحن فيه وانا نأحذيما امرتنا به فديما لله تعالى فكشف الضر عنهم فنفضوا العمهد ولم بنزعوا عركفرهم ولم يقلموا عن صلالتهم واقاموا على اخث ماكانوا عليه قلما راى دلك الياس عليه السلام أيس منهم فسأل الله تعالى أن ير محه منهم فأذن له في مهاجرتهم ففعل ثم قام مقامه في وعظ الناس ودعوتهم الى الحق أ ابسع وكان بمن آمن بااياس واتبعه فافام على ذلك مد ثم معتدلله بنيا ورسود الى بني اسرآبل فصلح من سأمهم \* ثم ان في اسرائيل بعد ذلك تركوا العمل باحكام التوراة وصاروا يزدا دون وما فيوما في الطغان فرفع الله تعالى عنهم الامن والراحه باعداء ينازعونهم ارضهم وديارهم الى أن ساط علم الدولة الآثورية وكان قاعدة مدكم الينوا وفي هذا العصرطهر يونس علما اسلام وأرسله الله لأيالي أهلمها

﴿ فَصَدُّ بِهِ فَسَ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾

كان يونس علمالسلام مر مني اسر أثيل ارسله الله ماني الى اهل

نينوا وهي بلدة قبالة الموصدل بينهما دجلة وكانو ايعبدون الاصسنام فنهاهم عن عبادتها ودعاهم الى عبادة الله تمالي وتوحسيده و اوعدهم بالعذاب لتمام اربحين نوما ان لم ينتموا فلا كان صباح الار بمين خرج يونس عايه السلام من يين اظهر قومه مفاضبا لهم وانطلق الى سماحل دجلة فوجد سسفينة مشحونة محملاماسا فدخلها ريد السفرجها والحالان الانبيآءلا بسوغ لهم الخروج عن الموضع الدي ارسلوا الى اهله الا يوحى من الله تعالى فاحتبست السفينة ووقفت ولم تتحرك فقال رئيسها فيكم من له ذنب واقترعوا على من يلقونه في البحر فوة.ت القرعة على يونس فقال يونس انا المذنب فرموه فالتقهد الحوت فعرف امه قد زل فنادى في الظلمات ان لااله الا انت سحانك اني كنت من الظالمين فقيل الله تويته و اجاب دعوته و المم الحوت فقذفه الى الساحل وهو عليل ضعيف غير مماسك الجسيم فاعاد الله تعالى اليدةوته و امر مان برجع الى نينوا و بدعو اهلما \* وكان من امرهم يوم خروج يونس عنهم أن رأوا في السماء عنما اسود هائلا فمبطحتي غشى مدينتهم فخافوا فطلبوا يونس فلم يجدوه ووقع في فلويهم صدق ما أخبرهم به من نزول العذاب ان لم يتو يوا فخرجوا بانفسهم ونسسائهم و اولادهم الي محل عال في خارج البلدة وتعامر عوا ألى الله سيحانه وتعالى ولجاؤا اليه و اطهروا الندم علے نفر يطعهم ونابوا فقبل الله توبتهم وكنسف عنهم العذاب فرجع يونس عليه السلام اليهم وبلغهم الاحكام

الآلميه فامتلوا ماامر الله به وانتهوا عما نهي عنه فبقوا حينا من الدهر وهم راتعون في رياض الامان مصـونون من ريب ألحدثان تم حدثت وفابع عظيمة اختلّ بها نظام كشعر من الدول وتران مها اركان كشير من الملل وظهرت دول لم تكن فن ذلك أن عامل مادي وعامل بابل أتفقًا على عصيان الدولة الآثورية وحاصرا نينوا قاعدة ملكها مدة ثم رفع عنها الحصار وقويت شـوكتها فارجعت اهل بابل نحت حكمها وبقيت عالة مادي مستقلة بالحكم \* ولما عزمت الدولة الآثورية على ارجاع ماكان لها من الصولة والشــوكة وساقت العســاكر الى الجهات الشرقية والغربية استولت عل دولة اسرائيل فيما استولت عليه ووضعت عليهم ألجزية واخذت منهم أسرى كثبرن بعد حين امتنعت دولة اسرائـل من اعطاء الجزية فغزاهم ملك الآثوربين بجيش عرمرم فغلب عليهم وملك الصبصطيبه مفر ملكهم واخذحاكهم ورؤسا همالي بلادخرامان وارسل خلفاكشرا من الآتور مين والكلدانين الى ارض بني اسرائيل واسكنور فعاو التجأ في هذه الوافعة اناس بمن نجا من دولة اسرا ليل الي دولة مودا واجتمعوا على حزقيا احد حلفائهم وكان مقر خلافته في القدس وهو من احفاد سليمان عليه السلام \* و مِذه الحادثة انفرضت دولة اسرائيل وكان ذلك لسبع وثلاثين وعمانة من وفاة موسى عليه السلام وكان التداء طهورها لست وستين وخسمائة فكون مدة حكمها ماثنين واحدى وسيين سنة وانحصر الحكم

حينتذ بماوك دولة بموذا من احفاد سليمان عليه السلام وبقيت هذه الدولة بعد انقراض دولة اسرائيل ماثة وأحدى وستين سنة وقدحرنت دولة عوذا حزنا شديدا لماحل بدولة اسرائيل من الاسس والتشتت والجلاء عن الديار ولم عينع من ذلك ماسين الفريفين من التنافس وائنا فرلعطف القرابة وكونهم مزبني اعمامهم حتى ان اشعيا عليه السلام وكان حينئذ حيا مقيما في القدس دعا على الآثور بين الذين فعلوا مافعلوا وبعد ان استوات الدولة الآثوريه على دولة اسرائيل عدد قليلة عزوت على اتباعها بدولة موذا فارسلت جيشا الى القدس فأخبر اشعيا عايه السلام بان الله تعالى سمرم ذلك الجيش ففشا فيه الطاعون وأهلك كشرا منه فرجم ملك الآثوريين خائبا خاسرا ونجت دولة موذاتم ان بني اسرائيل عادوا لما كانوا عليه من المغي والطغيان واعرضوا عن نصائح اشعيا عليه السلام وجازوه علمها بالقتل هذا ولما توفي حزقيا قام مقامه ولده وكان فأسفا ظالم فسلط الله تعالى عليه الدولة الآثورية فقيضت عليه وحبسته مده في اطلقته وجعلته ولك يهوذا على أن يؤدي أليها كل سنة مقدارا من الخراج ثم ان الله تعالى ارسل الى مني اسمرائيل في القدس ارميا عليه السلام ليقهم فمهم احكام النوراة التي اضاعوها وكانت حيثذ الدولة الآنورية قد ارسلت جيشا الي جهة الشمرق فل بفز بالطفر فوجهته ألى جهة الغرب فاتي الى القدس فهجيم علمها أنم قتل قائد ذلك الجيش داخل خيمته قتلته بنت يهودية فتشتت

امرهم ونجت دولة بهوذا تمران الدولة الآثورية عقب هذا الانهزام خرج مزطاعتها بعض الاقوام وصارت احكامها لانتجارز قاعدة ملكم بينوا فمن خرج عن طاعتها اهل بال فنهم أقوتهم استقلوا وصاروا بحكمهم عاملها أثمان عابل بالرعزم على محاصرة نينوا `فارسل جيشــا عرمرما يقوده والده مختنصر ووافق على ذلك عامل بلاد مادي فاصحم بجنش آخر فيصر نخشصر نيتوا فاستولى علمها وفتل اهلمها عن آحرهم و احرقها وهدمها ثم عاد الى مامل فوحد اما، قد هلك فاستولى على عرش الملك بغير منازع لانقراض الدولة لآثه رية حينتذ وقد ظهر موضعها دولتان احداهما دولة مادى ومحلما البلاد الشمورة الآن للملكمة الابرانيه والاخرى دولة الكلدان ومحلمها في الجمهة الغربيه من بلاد الآثوريين وقاعده ملكها بال و لما صدارت بال قاعدة الملك ثائمة اعتنى نختنصر بعمرانها وبني مها الليه عالية جسيمة وحصنها وقد اختلف في المدة التي بين وفاة موسى عليه السلام والتداء سلطنة نختنصر والرءابذ المشهورة انها تسعمائة وتسم وسسبعون سينة وبعد أن استقر مختنصر في المرك قصد بلاد بيني اسرائيل فراى ملكها ان لاطاقة له به فأطهر له الطاعة والخضوع فيقاً، على ملكه وكان في الحقيقة بمنزله عامل من عماً له ثم بعد ثلاث سنين عصى عليه فارسل جيسًا اخرجه من القدس واقام النه في مفامه ثم بعد اشمر خلعه واخده الى بابل واخذ معه جاعة من علماء مني اسر أيل واشرافهم منهم دانه ل وعزير

عليهما السلام فامر بحبسهم جيعاثم بعد حين وقف على فضل دا يال فاطلقه واجل شأنه واكرم مثواه ويعدان اخذ بختنصر ملك سي اسرائل الى ابلاقام مقامه ابن عهصدقيا ملكا على من إسرائيل وارسله الى القدس فأطاع مختنص مدة فاستقام له الأمر اذ ذاك وكان ارميا عليه السدلام حينتذ هناك وكان بهدده ويهدد بني اسرائل بمختصر أن لم يقلعوا عن ذوبهم ولم يأتهوا عن طغياتهم فلم يصمغوا اليه سمعا فخرج من بين اظهرهم ولما اراد الله أن ينتقم من مني اسسرائيل لاصسرارهم على فعل الشكرات عصى ملكهم وخرج على بختنصر فارسل بختنصر وزيره نجيش عظيم فحاصر القدس مدة ثم فنحها عنوة فاحرق انقدس وهدم بيت القدس واسر صدقيا وخلقا كثيرا من بني اسرائيل و ایاد الباقین قتلا و تشـسریدا و الشــاردون ذهب اناس منهير الى مصر و ذهب آخرون الى الحجاز واقاءوا مع العرب ولم سبق في القدس غسير المستضعفين ثم ان بخدصر ارسل اناسما من بابل وغيرها واسكنهم فيجهات القدس مع بقايا سي اسمرائيل واقام علمهم عاملا من جمهته وهذه الوافعة العظيمة وقعت في السينة التاسعة عشير من ملك بختنصر وبها انفرضت دولة بهوذا وذعب الملك من ديني اسرائيل جملة وآخر ملوكهم هو صدقيا ولم يقم بعده ملك اصلا و ا ما من ظهر بعده من الرؤسة ، فأغا كابوا بمنزلة مشايخ البلد لا غير فلم يكن حكمهم يجرى خارج القدس ثم ان بختيصر استكمل البلاد الشامية مليكا

وصارت احكامه نافذة الى مصسر وخافه الاقوام الدين كإنوا في جواره ثم هلك بختنص و صار الملك في ذريته وبقبت هذه الدولة ثمانية وستين سنة ثم انقرضت و استوات على بال دولة الكيانبان التي ظهرت في ذلك العصمر وهي من دول الفرس فاطلقت بني اسمرائيل من الاسمر فعاروا الى للادهم وامتسلات القدس بهم فشسرعوا بهمارة بيت المقدس بعد ابثه على المخريب سبعين سنة وكان من جلة العائدن الي القدس عزير عليه السلام وقدم معد الفان او يزيدون من سي اسرائيل العلماء وغيرهم وكانت النوراة قد فقدت من سي اسرائيل حين احراق بيت المقدس وهدمه وبذلك نسسوا كثيرا من الاحكام الشرعية فمثلما لله تعالى في صدر العز و فتلاها على كثير من علام بني اسر أثيل فنسخوها وصار والعماون باحكامها هذا و ما قراض الدولة الكلدانية التي كان عِلْمَهَا مُحتنصر ثم اولاده مربعده لم تستقل بنوا اسرائيل بل صاروا تحت-كم الدولة الارائية المشهورة بدولة الكيانيان ولما غلب اسكندر الكبر على هذه الدولة وفح بابل استولى على القدس انضا فيما استولى عليه وصمارت منوا اسمرائيل حت حكم الدولة البونابة ثم قويت شوكة الروء فلكوا بلاد اليونان بالقدس فصدار ينوا اسرائيل تحت حكم الدولة الروميه وصاروا حيشذ يقيمون عليهم رئيسا منهم وهو عنزلة شيخ البلد

# 💠 قصة زكرياً وبحبي وعيسى عليهم السلام 🏶

كان زكر ما عليه السلام ألحبر الكه مر في بني اسرائيل وهو الدي يقرب القربان في بيت المقدس و بتلو علمهم التوراة وكان من ذرية سلمان عليه السلام وكانتحنة زوجة عران احدكمار بني اسراسل اخنا نزوجته ابسماع وكانت قد امسمك عنها الوالد حتى أيست فتضمرعت الى الله تعالى ان مهمًا ولدًا فقالت اللهم لك على ان رزقتني ولدا ان اتصدق به على بيت المقدس فيكون من سدنته وخدمه نذرا وشكرا فحملت عريم فحررت مافي بطنها أي جعلته عتمقاعي الدئيا واشفالها مفرتا الممادة الله تعالى فقالت ولم تدر ما في يطنها اذكر هو ام اثبي ( ربّ ابي نذرت لك ماهي بطني محررا فتقبل مني الك انت السميع العلم ) ثم تو في زوجها عمران وهي حامل فلما وضعتها آذا هي انثي وكانت ترجو ان مكون غلاما ليصلح لغدمة بيت المفدس اذ كانت عادة بني اسرائيل أن لايح روا الا الغلمان فقالت اعتذارا إلى الله تعالى ( رب ابي وضعتها انتي والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كاءنثي واني سميتها مرتم وابي اعيدها بك وذريتها من الشميطان الرجيم ) ثم اخدتها امها وح تها الى المسجد ووضعتها عند الاحبار وقالت دونكم هذه المتذورة فتنافس فيها الاحبار لانها كانت بنت عران احد أغتهم واحب كل أن يحظي بترميتها فقال لهم زكرما إنا أحق بها منكم لان عندي خااتها فاخذها زكربا ورباها في جرخااتها ايساع حتى أذا نشأت و الغت مبالغ النسساء سي محرابا اي غرفه

في المسجد لها غازوت الهاوصارت تتعبد دعاولم يكن مدخل علماغير ركر با عليه السلام وكان قد شاخ و امر أنه أيسماع صارت عقيما فأنس من الذرية ونحسر على عدم وجد أن من يقوم مقامه من الولد ولكن لدمنه بعطم قدره الله تعالى ورجه وخرقه العوالد قال ( رب هب لي من ادنك ذرية طيية انك سميع الدعاء ) فارسل الله تعالى اليد جبريل عليد السملام لمشره بحجي ونخبره بظمور كلة الله يعني عسى فقال ( بازكر ما ان الله مشرك محيى مصدةًا بكلمة من الله وسبدا وحصورا ونبيا من الصالحين) فحملت ايساع سحيي ثم وضعته وذهب جبريل عليه السلام الى مريم فنفح في جيب قبصها فحملت بعسى عليه السلام ثم وضعته وكان ذلك بعد وضع يحيي عليه السلام بسيتة اشمهر تم حالته مريم واتت به قومها فلم راوه ( قالوا بامر بم لقد جنت شيًّا فرياً )اي فظيمًا عطيمًا ( ما خت هارون ماكان الولة امر ، سوء وما كانت امك بغيا) فارادوا رجها بالحبارة فأسارت امم الى عيسى ان كلوه فغضبوا وقالوا (كبف نكلم من كار في المهد صدا) فقال عند ذك عيسي عليه السملام ( اني عبد الله آنابي الكناب وجعلني ندا وجعلني مباركا انيما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حيا و برا بوا دتي ولم بجعلني جبارا شقياً والسلام علے يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً ) فلما تكلم عيسي عليه السلام صاروا حياري وتركوها نم ان اليهود لانكارهم ظهور والد من ام بدون ال الساؤا الطن زكريا عليه السلام و رموء بالأفك

ثم قنلوه وكان عره حينئذ مائة سنة والعجب من البهود إنكارهم ظهور هسسي عليه السلام من ام يدون اب و تصديقهم بظهور آدم عليه السلام من غسر أب وام معا على أن من قدر على انطاق عسى عليه السلام و هو في المهد قادر على توايد امراه من غير بعل أثم اخذت مريم اينها عيسي وسمارت به الى مصر مع ابن عم ايوسف المجار و اقاما هناك اثذي عشرة سنة ثم عاد عيسي و امه الى القدس ونزلا قرية الناصره و افاما ما حتى اذا بلغ عدسى ثلاثين سنة ارسله الله تعالى بشر عجد مداسيخ به شرع موسى عليه السلام وانزل عليه الانجيل وكان محي عليه السملام قدنبئ صغيرا وكان اولا كأسه مأمورا بالباع الشهريعة الموسمورة فكان أعمل ماحكام النوراة ويعط سني اسمرائيل بها ولما بعث عيسى عليه السلام بشرع ماسخ اشرع موسى عليه السلام امر بحبي باتباعه وكانعيسي فدحرم نكاح بنت الاخ وكان لحاكم بني اسرائبل حيندًد منت اخ مديعة الجال ارادان يتزوجها حسما هو ما أز عند المهود فنهاه نحى فعضت البئت و امها من ذلك وألحا على ذلك الحاكم في قتل عنى فدعا ، فلما حضر امر مذبحه فذبح لديمها هذا ماكان من امر يحي عليه السلام واما ماكان من امر عسى عليه السلام فانه مع ما طهرعلى بديه المعرات الباهرة من احياء الموتى وابرآء الاكمه وهو الاعمى من اصل الخلقة والمشي على الماه وشبه ذلك لم يؤمن به غير اثني عشبر ويقال الهم ألحوار بونء هبرشمعون الصفا المشهور باسم بطرسو أندراوس أخوه

و بعقوب این زیدی و توحنا اخوه و فیلیس و رثو لماوس وتوما ومتى ويعقوب ابن حلفا وتداوس وشمعون القناني وجهوذا الاسمخر بوطي واما سائر الهود فأنهم لم يكتفوا بعدم الابيان به ال عزموا على أن تقتلوه كما قتلوا محي عليه السلام ولما كانت الللة التي رفع مها إلى السمآء حضمر اليه الحوار بون فقال لمهر لينكرني احدكم قبل ان يصيح الدلك وليبدمني احدكم بدراهم بسبرة وكانت المهود قد جدت في طلمه فحضـ بر بعض الحوار بين وهو بهوذا الاستخر توطي الي جاعة من الهود وقال ما تجملون لي اذا دلتكم على المسيم فجـ علو اله ثلاثين درهما فأخـ ذها ودامهم على موضعه ﴿ فَرَفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى أَأْسَمَا مَ كَمَّا رَفَعُ ادريس عايه السلام وخلصه من غوائل الدنيا والقي شممه على ذلك ألخائن الذي دلمهم عليه فقبضت عليه الهود فقتلوه وصملبوه وهم يظنونه عسى عليه السلام وقد صار اسم مهوذا عند النصاري يطلق على كل خاص وخنث لما نقلنا ﴿ وَبَعْدُ رَفَّعُ عَسَى عَلَيْهُ ﴿ السلام بنحو أربعين سنه قصدت الروم القدس وأوقعوا بالهود فقتلوا بعضا واسروا بعضا ونهبوا القدس وهدموا بيت المقدس واحرقوا كنهم وخلا القدس من بني اسرائل ولم تعدلهم بعد رياسة ولاحكم وتشتنوا التشتت الذي لاأجمماع بعده وكان بين وفاة موسى وولادة عيسي علبهما السملام الف وسبعمائة وسسنة عشر سنه وكانت مدة دعوة عسى عليه السسلام ثلاث سنين فانه سيُّ وهو ابن تُلاثين سنَّة ورفع وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة إ

والبث الحوار بون بعد رفعه في حمات الارض يدعون الناس الى دينه المين قياما بوصده الا ازالدنيا حيدة كانت م وم بالشرك والكفر فلم يستطيعوا أن يصدعوا بالامر فطل الدين العيسوي أكثر من الله الله الله وهو كالاسراريق صدور الاحرار و كان أصحابه يعبدون الله تعالى سرًّا في مواضع اعدوها تحت الارض أو في الكمهوف والغائر واذا عثر على احدهم عوم اشد عقاب واستمر الامر على ذلك لي أن اذن قسطنين ملك الروم باطهار الدين العسوى وذلك بعد ثلاغائة سنة وعشر من ميلاد عسى عليه السلام نم سني قسطنطية والتقل من روميذ التي كانت قاعدة ولك الروم الما وانخدها قاءدة الملك ورخل في الدى العسوى فدخلت الماس فيه لعواحا والتشسر في الآفق وقد طهرت كتب كثيرة بعد التشاره نسب بعضها الي الحواريين وبعضها الى الاميدهم وسمى كل واحد منها بالأنجال وهي في المقيقة كتب تشتل على سميرة عسي علمه السلام وبعض احواله و اوصافه فهي أنسبه ما يكون بالباريخ وقد يدرح في بعض المواضع منها آمات من الانجيل الجليل الا أن بعض هذه الكنب لايصابق بعضا ولما رأت أحمار الاصارى كثرتها وعدم مطالقة بعضها بعضا اختاروا منها اربع كب وجدوها اقرب الى الصحة بالنطر الى الباقي وقالوا هذه هي الانجيل وادعوا أن ماسواها مزور وهده الكتب الاربعة المتداولة مين النصارى فيها احتلاف وتناقيش ابضا فالانجيل الاصلي كالاكسير

في الكريماء لم يطفر به ولما كانت الشرريدة العيسوية لم تضبط اصولها وفروعها فياول الامركا للبغي وفقدت نسخة الانجيل الاصلية صارت احكامها في مد الاحمار فكارس الا قوال و المداهب في اصواعا فضلاعن فروعها واختلفها في مجهواتها وموضوعها وصاركل يحكم بما تزينه له نفسه و ان الكره عقله وحسه \* ثم ان الروم القسموا الى دولتين شرقية وقاعدة مذكمها الفسطنطينيه وغريبة وقاعدة ملكها رومية فصارت النصاري فرقتين وردة تبعت مدهب حبر رومية الملقب بالماما و تقال الها الم م الكاتو إلى وفرقه تمعت مذهب بضريق القسط طينه ويقال لماءلهم الارثودقس وكان هذا الاختلاف الواقع في احكام الدين ناشئًا عن الاحتلاف في الحكام والسلاطين ثم نشأت مداهب اخرى كل مذهب بخالف الآخر في الاصول والفروع ويباغدني مجمول الوضوع حتى اجتث الدين المين العيسوى من اصله وخرج عما وضع لاجله وصارت كنائس النصاري كمعامد المشسركين مزخرهة بالصور وأتماثيل يخض عون ابها خضوع الومنين الك اجليل فشارك وا غمرهم من المم في الشمرك مع نه اعطم ما يعد في السرائع الآكهية من الضيلال والاوك ويشعب و الضللة ا سبل ومضيي حين من الدهر على فترة من الرسل وكانت امة الروم حينتذ مستولية على البلاد الاوروبانه ومملكة الاباطوبي وديار مصر والشام والعراق وهذ. الامة وان كانت متمدنة بالنسمة الى غيرها من الايم الا أنها في حدد ذاتها كانت مبتلاة بالفسيق

والفدور وسموء الاخلاق والشيم وكأنت اخلاقها قد سمرت في رعاياها سريان الدم في الجسم فلم يبق للأحلاق الحسنة في اكثر الايم من رسم وقد حفظ الله تعالى حزيرة العرب فلم بمكو ها فيما ملكوا وصان اهلمها من اخلاق او آئتك القوم فلم يسلكوا فيما فيه سلكوا الا ان العرب كانوا الم الفترة في حال الجمل فنهم من مال الى دين اليهود و منهم من مال الى دين النصاري ومنهم من كان العدد الاصدام وكان بعضهم على بقية من شسر بعة أبراهيم واسماعيل علمها السلام فكانوا يغتسلون من الجنابة و يختبون ويقصون الاظفار وفي كل سدنة ترد في موسم الحم كشر من القيا أل الى مكة فير ورون البيت الحرام ويطـو فون بالكمية ويعبدون ماوضعوه هناك من الاصنام والحاصــل ان الل الكفر حيند كان قد ادام وتغشى جيم الاقطار وعم وكال صلاح الحال متودقًا على ارسال نبي عظيم يجعو سمس دينه ما دجي من لبل الضلال البهم ويوصع للناس المحجة لنقوم علمه الححة وكانت الكتب السالفة الغزلة مبشرة بطهور نبي في ديا ر العرب من سي أسماعيل يكون خبتما الانبيآء ووصفته وصفارفع الابهام والخفآء وكان اهل الكمناب في انتطساره و الترقب لبزوغ انوارد و سنما هم يلهجون لذكره ولمديعون طيب نشاسره وبشائر الهواتف تتوالى غرب ولادته واشمراق انكون بشمس سمعادته اذ ولد محمد صلى الله عليه وسلم وعلام النوه عليه ظاهره تبشمر الناس بسمادتي الدنيا والاخره ولما مام

اربعين سينة ارسل شاهدا و مشرا و نذرا و دا عيا إلى الله باذته وسسراها منبرا وقد و قفت على قصيدة تناسب هدا القام ونلتثم مع ماسسق احسسن التأم 💎 وهي قصيدة فريدة للشيخ الامام والحبر الهمام بأطم البردة والهمزية السيمخ شمرف الدن الانوصيري الصنباجي لازال منهاج شدوه ليس له من هاجي و هي تشمّل على اربعة حطالب اولها يتضمن بان ما اعترى اهل الكتاب من الشك والارتباب حتى صارو احياري في امر الدين وصلوا عن سنن المهندين والجدال معمير بالتي هي احسن وببان ما هو اليق جر وازين وثانها يتضمن وقوع التغير و التبديل فيما مالدهم من الكنب الآلمية واثبات ذلك بالادلة اليقينيه وثائما ينضمي سان العيارات الذكورة فمها التي تبشمر بطموور نبينا محمد عليه السلام وكونه رحة للخاص والعام بعد ال حرف منوا ماحرين وصحف ما صحف ورايسها يتضمر بيان بعض ما ما خص به عليه الصلاة والسلام من المراما و المناقب والمعجزات العطام والنوسل مه في المجاة من المار واللحاق بالسمادة الاخبار وتمني زيارة مدينته المنورة والاكتحال باغد تراب روضته المطهرة وهانحن نلةيها علبك مع تفريرات وجبرنة تقوم مقام الشهرح لابياتها المستعصبة على الطالب البعيدة المال على الراغب والمقام لايحتمل اكثر من ذلك وقد قيل في المثل السائر مالا يدرك كله لايترك كلم قال الناظم قدس الله سمرَّ، العزيز جاء المسيم من الآله رسولا \* فأبي اقل العالمين عنولا

] قوم راوا بشمرا كريما فأدَّ عوا \* من جمهلهم الله فيه حلولا وعصارة ما صدّ فقه واكثرت \* ما لا فك و المتان عيد القيلا المراأت فيه مفرط ومفرّط \* بالحق تحريجا ولا تعديلا وَكُمَّا مُمَّا حِمَّا وَالْمُسْجِعِ الْهِمُوا \* لِيَكَذُّنُوا النَّوْرَاةُ وَالْأَجِيلًا عاعجب لامته التي قد صيرت \* تهزيمها الآامها التكيلا واذا اراد الله فتمة معشمر \* واضلمهم رأوا القبيم جيلا هم يحلوه ساطل فابتر م \* اعداؤه بالباطل أتحيدلا وتقطعوا امر العقائد بينهم \* زمرًا الم ترعقدهـ محلولا مو آدم في العضل الا انه \* لم يعط مان النفخة التكميل اسمعتموا ان الآله لحاجة \* تتناول المشروب والمأكولا وينام من تعب ويدعو ربه \* ويروم من حر الهجبير مقبلا وعيمه الالم الدي لم يستطع \* صرفاله عمنه ولا تحويلا ا ياليت شعرى حين مات رعهيم \* من كان بالتدسر عسنه كفيلا ا هل كان هذالكون ديرنفسه \* من يعسده ام آثر التعطيسلا زعموا الآله فدى المسدخفسه \* واراه كان القاتل المةــــتولا اجزوا اليمود نصله خيرا ولا \* تحزوا مهوذا الآخذ البرطيلا ابكون قوم في الجعيم و يصطبى \* منهم كليما ربنا وخليـــلا واذا فرضتم ان عسى ركم \* افلم بكن لفسدائكم مذولا واجلَّ روحاً قاءت الموتى به \* عن ان يرى ببد اليهود قتـلا فدعواحديث الصلب عنه ودونكم \* من كتبكم ما وافق النزيلا شهد الزيور بحفظه ونجاله \* افتحــعلون دليله مدخــولا ایکون من حفط الآله مضبّعا \* اومن أشسید بنصره مخدولا اشهور قول منز"ه لآلمه \* سبحان قاتل نفسه فافولا اوجلّ من جعل الیمود بزعکم \* شهات القناد لرأسه اکلیلا و مضی لحل صلیه مستسلا \* لغوت مکتوف الیدین ذلیلا کم ذا ایکتکم و لم تستنگ فوا \* ان تسمعوا استکت والتخییلا صل النصاری فی المسیم و اقسموا \* لایمتدون الی الرشاد سایلا حملوا الثلاثة واحدا و و اهتدوا \* لم یجعلوا العدد الکشیر قلیلا عبدوا آایما من آله کاننا \* ذا صوره صلوا بها و هیولا فدع النصاری و الیمود ولا سکن \* بهم علی طرق الهدی مداولا فلاعوا التثلیث قوم سوغو وا \* قد خالفوا المنقول و المعقولا و العابدون المجل فد فتنوا به \* ود وا انخاذ المرسلین بجولا فاذا انت بشمر الیم کدنوا \* بجدور در باق السمو قولا أبناء حبات ألم تر انهم \* یجدور در باق السمو قولا

اراد الناطم قدس سره ان بين في هده الا بيات احوال مني اسرائيل وخوضهم في بحار الزامع و الاباطيل و هو المطلب الاول ومحصل كلامه از الله تمالي ارسال المسيح عيسى عليه السالام رسولا الى بني اسرائيل فدلهم علي اقوم سبيل و دعاهم الى عبادة الله تمالي و توجيده و بعاده وجاءهم بالبينات والمجرزات المهرات فافتروا و بهانا المهرات فافتروا و بهانا ان الله تمول حلود ولد النه تمول حاليه وجود ولد

من غير أن وحيث ثبت أنه لا أنَّ له من البشر قالت أن الله تمالي شأنه ابو. وهو العالله( تهزه الله عن ذلك) وهم النصاري و فرقة فرطت في حقه فكديمه ولم تؤمن برسالته وقالت على أمه الطاهرة مهتاما عظيما زعما منهم باستحالة ظهور ولد من البشر يعبر والدمنهم وهم الهود وكلا الفريقين قد غوى ونطق عن الهوى وسمتها صعيفة وحتهما سحيفة اما المود وبرد عليهم أن عيسي عليه السملام أدعى النوة واطهر المحرة وكل من كان كدلك فمو ني على آنه قد بشسرت به الوراة فتكذيب عيسي وعدم الايان كمونه نديا تكذب في المآل التوراة التي شهدت مصدق نبوته وا ما تكونه من غير ال دغير مستحيل على من امره اذا اواد شسيا أن عول له كن فيكون وهو ليس باعجب من آدم الدي سكون من دون إم واب فا جلهم على ماتقوَّ لوه في حق عيسي عليه السسلام وامد غير شدة الغاوة أو فرط التعصب والعناد ولا يستعرب ذلك منهم فمهم الدبن اتخذوا العجل آلها بعد ما أناهم موسى بالمينات والمعمزات الما هرات وأ كنفوا لدلك ال زادوا في الضلال والافك فرعوا ان هارون عليه السلام قد شاركهم في هدا الشرك وكانو ايسعون في قتل الانبيآء ويكتمون ما ورد في حسقتهم من المشسائر و الانبآء و قد سماهم بحبي عليه السلام ايناء الحبات لسمهم فيما ينجم الاذي والمضرات و اما النصاري فيرد عليهم ان عيسي عليه السلام لم يدع سوى اله رسول الله فبي الباب السابع عشمر من أبجيل يوحنا قول عبسي

عليه السلام تخاطب ربه ( وهذه هم الحياة الابدية أن يعرفوك ات الآله الحقيقي وحدك وعسسي المسيم الدي ارسلته ) فاشسار الى أن السعادة الاندية تكون عمرفة أن الآله الحقيق هو الله وحده و أن عسي رسوله وهذا عين مايعتقده السلون فيهم اهل السمادة الاندية بشهادة عسى عليه السلام وأما مأورد في الأنجيل الموجود الآن من اطلاق ان الله على عسب عليه السملام فهو ان لم يكن مما حرف يكون محازا عمني ان المحمة ـ كما يقال فلان من آياء الدنيا ويطير ذلك قول عسى عليه السلام للمود حين ادعوا أن لهم أيا وأحدا هو الله ( أو كان الله أياكم لكنتم نحبونني ) ثم قال الهم ( التم من ال هو ابليس وشهوات البكم تردون أن تعملوا ) ادعت الهود أن الله تعالى الوهم اى انهم مطيعون له اطاعة الاس اللب و ممذمهم عسى عليه السلام وجعلهم ابناء الشميطان اي امهم مطيعون له ولا يخفي أن الان والاسهنا محازان تنسه قد كمثر اطلاق اسم الاسعلي الله تعالى إ و اسم الان على العدد الصالح في الكات السالفة فهو أما من ايخبط في المرجة واما مؤول عاذ كرنا ولا تغفل المورقد منع من هذا الاطلاني في الملة المحمدية بالكلية تحرزا من الامهام والوفوع إ في شرك الاوهام وهدا هو الطريق الرشد وعليك بتلاوه ( قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احسد ) ويرد عليهم ايضا ال عيسي عليه السلام كان يأكل ويشسرب وايجوع ويعطش ولنام ولقوم وتعترنه الاسقام وألعموم ولؤلمه

حروقت الزوال فيفر مند و بقيل في الظلال و يجمهد في الصلاة والعبادة وبدأت في الصيام والزهادة ويكثر من انتضرع والابتمال والمناحاة والسوال فلولم بكن عيدا فكيف تلحقه الاعراض الدالة على الحدوث والافتقار والعجز واوكان ريافي كان يعدومن كان تنظم ع اليه ويعول في اموره عليه هل رب اعظم منه او رب مداوله او احد من العداد و العمري ان اشتغال عيسي عليه السملام بالعبادة ادل دايل على كوله عيدا من العمد الاخيار المطيعين الابرار ولكون ما يها تله النصاري من امر الحلول مضادا للعقول اختلفوا في كيفيته اختلافا شددا بعد أن اتفقوا على أن الله تعالى جوهر مرك من ثلاثة أقانهم اى أصول اقنوم الوجود ويعبرون عنه بالا واقنوم العلم ويعبرون عنه بالان واقتسوم الحسياة ويعرون عنه يروح القدس وهده الثلاثة عندهم واحدثم قالر ان اقنوم العلم منها ويسمح الكلمة اتحد يناسوت عيسي اي حسيده وهذا الذي انفقوا عليه فأسد الثلاثة وجوم الاول ان الاقانم الثلاثة صفات والصفات عندهم احوال او وجوه واعتارات لاتوجد الافي الذهن فكف تتركب منها الذات الموجودة يوجود حقيق مستقل على انها لاتصلح للااهية لان الآله هو الذات المزهة عن صفات النقص والموصوفة بصفات الكمال لانفس الصفات الثاني انهم خصصوا تركيب ذات الآله من هذه الصدفات الثلاثة اعنى الوجود و العلم و الحياة مع أن له صفات آخري ولما سئلوا عن سبب المخصيص

فالوا لان الابداع والانجاد لاتأتى الابها فقبل ابهم بل يتوقف الابجاد على صدفات اخرى كالقدرة والارادة فلم تقواوا انه مرك مرخسة اقانهم مثلا فلم أأنوا نجواب الثالث جعمه بين النقيضين الكثرة والوحدة في قوامير هذه الثلاثه واحد والنهر مذاه بهمر في امر الحلول وأتعاد الكلمة بعسبي ثلاثة احدها مذهب من هسره بقيام الكلمة به كما يقوم العرض بالجوهر كقيام اللون بالجسم مثلا وهو فاسمد لانه بلزم منه مفارقة افتوم العلم لذات الاله بسبب حلوله في جسد عسى لان المعني الواحد لايقوم بمحاين في آنواحد بدعة العفل فينقسم الله (تعالى عن ذلك) الى قسمين احدهما حل في جسد عيسي والآخر بقي بغير حلول و بلزم محذور آخر وهو ان يكون القسم الآخر قدنجرد عن العلم وان عيسى يعلم كل شيء والحال ان عسسى قد قال عن القيامة انه لايعلم وفتهاهو والملائكة والما يُعلمه لله تعالى على ان الصفات كأوجود والعلم وألماء لايعقل انتقالها وحلواتها وثانها مذهب من فسر هدا الآنحاد بالمزج والاختلاط كما في حلول مآء الورد في أنورد وهو فاسد ايضا لانه نما بصيم لوكان اقنوم العلم جسماوهم مسلمون الهالس مجسم فاذا كان كدلك فكيف عيرج و بخلط عبسم عسے والا متراج انما مكون بين جسمين كالمورد وماله لابين معنيين او بين معنى وجسم فلايقال امتزج العلم بجسم زيدعلى طريق الحقيقة وثالثها مذهب من فسيرهذا لانحاد بالانطباع كانطباع صوره نقش المخاتم فىالشمع وانطباع صورة الانسان في المرآة وهو فاسد ايضا

لان النقش الذي قام بالشمع ايس عين ماقام بالخاتم وكدلك صورة الانسان في المرآة ايست عين الانسان مل مثاله و الله تعالى لا شال له في ذاته وصفأته و افعاله فكيف يقال ان شال صسفة علم الله انطبع في جسد عيسي على اله لامعني الانطماع هذا اذ الأنطباع الما يكون بين جسمين كالمرآة والانسان وكالخاتم والشمع والعلم ليس بجسم فأنطباعه في جسد عيسي ايس بمعتول والعجب من النصاري انهم بعد أن أفرطوا في أعظيمه حتى اخرجوه من نوع البشسر واثبتواله الربوبية زورا ومهنايا فرطوا غاية التفريط في حقه فرعوا أن المود وهم احقر الباس تسلطوا عليه فقادوه مكتوف اليدن وقتلوه وصلوه وجعلوا شوك القتاد لراسم اكليلا اهانة له و تذايلا و إن صليه كان لذ كمفير الخطيئة التي لحقت البشسر بسريب اكل امهم آدم عليه السمالام من الشجرة التي نهي عنها و ان الناس قبل صلبه كا نوا في الحجيم حتى الانبياء والرسل كابراهيم و موسى عليهما السلام وهو قول فاسدور اي كاسد اوجوه الاول ان الكتب الاالهية للفريقين متوافقة على عدم مؤاخدة احد لذنب غيره ففي الباب الثامن عشر من كتاب حزقيل احدا اللهائم هكدا ٢٠ الفس التي تخطى فنهي تموت والابن لانحمل اثم الاب والأن لانحمل اثم الاين وعدل العادل يكون عليه ونفاق المناقق بكون عليه وفی القرآن الکریم ( لاتور وازرهٔ وزر احری ) فان فرضنا ان آدم عليه السلام اخطأ فكيف لحقت خطيئته اولاده لاسما الاببهاء الذي

لم غتروا ساعة عن طاعة الله تعالى واجهاد النفس فيما فيه رضاه والاطفال الذي ماتوا قبل أن مكلفوا وتكتب علمه الذنوب كلا الله تعالى حكم عدل لا مجازي الإبناآ . بذنور الآيا. ولا الآيا. نذ وب الاناآء وما قاله النصاري محض افتراء الثاني ان آدم عليه الســـلام قد تاب من ذنبه والله تعاتى شل توبة الكافر من الكفر الذي هو اعظم الذنوب فكيف لانقبلها من ذنب صغير صدر من غير تعمد على أن الله تعالى قد حازاه باهماطه الى الارض دار الشقة والنصب وهذا جراء كاف ولف فا الموجب لادخاله واولاده في النار بسبب ذنب صنعبر تاب منه وجوزي عليه الثالث أن أبر أهم وموسى عليهما انسسلام أذا كاما من اهل الجحيم قال الصلب فكيف اصطفا هما الله تعالى واتخذ احدهما خايلا والآحر كليما ولعمري ان هذا زور ومهنان تقشعر من ذكره الاندان الرابع ان آدم عليه السلام اذا خالف ار الله تعالى في اكله من الشجرة فما الموجب لصل ابنه على زعمم كفارة لذنبه لاسما وعيسي عليه السلام متضرع الى الله تعالى ويستغيث لهفيار يصرفءنه ذلككما ذكرفي الأنجيل الذي وإبديهم الآن وهل هذا ( ولله المثل الاعلى ) الا كلك خافه احد رعية ه فعمد ذلك الملك الى قتل ولده وفلدة كمده كفارة لدنب ذلك الخاطئ الجاني و آنه يستغيث في رفع عقال ذنب جنا، غيره ويقول ياابت مالك تعاقبني علم ذنب غمرى وقدكنت ارجو عفوك عنى لو كنت الما المدنب فهل يتصور احد وقوع ذلك واذا وقع

إ فيل يعد احد ذلك الملك حكما عادلا فاذا كان آدم اخطأ مع الله نعالى فا ذنب عيسي الذي زعون اله أن الله الوحيد ( تعالى الله عن ذلك عاوا كسيرا ) و كيف رضي بفتله واهانته وهلا قبل توية آدم اوعفا عنه وهدو الذي تقبل النوبة عرعباده ويعفو عن السمئات المخامس انهم يقواون بحلول الله تعالى في عيسمي واتعاده به وعدم ا فصاله عنه فأذا كان الامر كذلك فاذا قتل عبسي هفد علق القتل ذات الله تمالي لأمحاده له واذا فالوا بإن القتل حل ينا سسوته فقط فيل الهم قد بطل الاتعاد اذا فان الشيئين لاتقال لهما محدان الا اذا للق كل واحد منهما ما لحق الآخرو الا فليها عنحدن وحيث قالوا مالأحاد ثم قالوا يفتل عبسي لزمهم أن الله الحيي الدي لايبوت قد قتل ومات فيئذ يقال الهم من ديرهذا الكون بعده هل دبر نفسسه وهو محال آم بتي معطلا بغبر آله بدره و هو اشمد أستحياله وما احقر مذهبا يؤدي إلى مثل ههذا الامر المحال الدى نكاد تتصدع لنقله الجبال ولدلك قال العلامة فغر الدن الرازي في المطالب العالية القول بالاب والان والتثليث أقيم أنواع الكفر وأفحش أقسام الجهل ومثل هددا لايليق باجمل الناس وقال في تفسره لانرى في الدنيا مقالة اشهد فيسادا واظم بضلانا من مقاله النصارى السادس ان الكنب الالهية تصسرح جيعما باثبات صدفات الكمال لله تعالى وتنزيهه عن مسفات النقصسان فلو

صحت مق لة النصاري من كون عسي ريا قد صل لصح ان بقال سحان قائل نفسه او سحان من غلبته المود وشسه ذلك السائع أن عسي عليه السلام أذا كأن صليه لفداء البشسر وتخليصهم من عذاب سفر فجب على النصاري أن يشكروا المود و بحر وهم خير الجزاء لانهم هم كانوا سنب الفداء ولا شغي لهم أن يجزوا بالشريموذا الاسخر نوطي احد الحواريين حيث اسلررته عيسي بزعمم للمود وارتشى على ذلك سلائين درهما لانه يكون قد اعان على امرنا فع لجيم الناس والعجب انهم روون في حق مهوذا هذا انه كان رسمولا صساحب مجرنات الثامن أنهم يزعمون أنه غام حيا بعد أمام وصفعد إلى السمآء فيمال لهم من احياء هل هو الحين نفسه او آله آخر غيره كان حيا أحياه وكالأهما محال التاسع انهم يرعمون ان المزمور السادس من مزرامبر داود عليه الســـلام في - في عيســـي عليه الســـلام وفي آخره هكذا ( ٨ ابعد و أهني بإفاعني الاثم لأن الرب قد سمع صدوت مكاتى ٩ سمم الرب تضرعي الرب يقل صلاتي ١٠ جيم اعدائي نخزون و رتاعون جدا يعودون و بخزون بغتة ) وهدا بدل على ان عيسى عليه السلام قد معم الله تضرعه واخرى اعداده فية ضي انه لم بقتل ولم يصــلب وهو الصحيح لموافقته للـكمتاب لعزير الدى لاياتيد الباطل من مين يديه ولا من حلفه قال الله تمالي ( وما قتلوه وما صابوه و لكن شبه لمهم ) \* وهشا سؤال يورده معض المصاري وهو ان عيسى عليه السلام اذا

لم يصلب حقيقة وانما صلب رجل ألقي عليه شابهد ورفع هو الى السمآء فلم لم مخير المواريين بذلك قبل رفعه او بعده وألجواب ان عدمي عليه السلام لم مخبر بذلك لعلمه بان اناسا سيفترون عليه ويقولون بالوهيته فاعيم الامر ليكونذلك أدل على كونه عبدا من عبيد الله لايقدر على جلب نقع ولا دفع ضر نخلاف مالو أحبريانه لايصلب اولم يصاب وان المصلوب شمه فأنه ربما كان ذلك مقونا السمية اولئك الجماعة ولعدم كون هذه المسئله من المسائل الاعتقادية في الاصل أن لو اعتقد احد قل ارسال ندا عليه الصلاة والسالام اسالت عسمي لم يضمره ذلك لكن لما ورد نبينا الذي لاخطق عن الموى المان اخطاء النصاري في الوحهين احدهما اعتقاد ان عيسه . آله و الآحر عنقاد اله قد فتل وصلب و المان أنه عبد من عدد الله تعالى تو لاه بالرسالة و اصطفاه وحفظه من المدى اعدائه وحاه وقد قال عيسى عليه السسلام مخاطبا للعواريين ومشميرا الى أنه لم يخبرهم ببعض الاشيساء لعسدم كونه مأ ورا بأحبارهم حما حيائد اهدم تحتمل اذهانهم وأحال الاخبار سواالي التي صملي الله عليه وسملم ( ان لي كلاما كشرا اقوله لكم ولكمنكم لستم تطيقون حله الآن واذا عاد البارقليط ( احد ) فه، الحلكم جميع الحق لانه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل اً ما بسمعو مخبركم بما سيأتي ﴾ و اذا احطت خبرا بما ذكرناه عرفت صدق ما قلمناه من ال الدين الشسر بف العيمسوي قد اجنث

هن اصله و خرج عما وضع لاجله وانه لافرق بين اهل الكناب و بين غير هم في الوقوع في شرك الشرك والصلال وتبين لك وجه الاستياح أى نبى عظيم ببين انهم ما يستدهم في ألحال والمآل

( فأل الناطم قدس سره ) أ

اخلوا كناب الله من إحكامه \* غدرا وكان العامر المأهولا جعلوا الحرام له حلالا والمه دى \* غبًّا وموصول التبيّ مفصسولا كَمُوا المادة والماء ومارعوا \* الحق تعميلا ولا تأجيلا ودعاهموا ما ضيعوا من فضله \* ان يماؤه من الكالام فضولا و مأنهم دخــلوا له في قبة \* اذ از. ومأنه وا الشأم رحيلا إ وبأن اسرائيل صارع ره \* فرمی به شکرا لاســــر ائيلا ونأنهم سمعوا كلام آلههم \* وسبيلهم ان يسمعوا منقولا ورأنهم ضمر بو السمم ربيم \* في الحرب بوقات الهم وطولا و أنه من اجل آدم وانه \* ضمر اليدس ندامه وذهود و بأن رب العمالين بداله \* في خملق آدم ماله تجهملا وبداله في قوم نوح والذي \* السف بعض بنانه مذهولا وبأن ابراهم حامِل اكله \* خبرُ ا ورام لرجله تغسيلا مِ مِأْنَ اموال الطوائف - لأن \* الهم را وخيانة وغلولا ومأنهم لم بخرجوا من ارضهم \* فكانما حسبوا المخروج دخولا لم ينتهوا عن قذف داود ولا \* لوط فكيف شذفهم رو بلا |

وعروا الى يعقوب من اولاره \* ذكرا من الفعسل القميم مهولا ً والى المسيح وامه وكبي بها ≠ صديقة حملت به وبتولا ا ولن تعاق بالصليب زعمم \* امنا يعدود عليهم مكفولا والله ما اعطى موذا خامًا \* إنا عجمه سنة ولا مدر الا اووا بغير احتى السسنة يما \* قانوه في لـأ و في راحــيلا ودعوا سليمان انبي مكافر \* واستهونو الفكاعليه مقولا وجنوا علم هارون بالعجل آ دی \* نساوا له تصدو ره تضایلا وبال موسى صور الصور التي \* ما حــل منها نهيد معـــقولا ا ورضوا له غضالاً له ولا عدا \* غضا الله عدوه الضاللا وبان محرا مااستطاع لانه \* منه ولا استطاعت له تبديلا وبان ما ابدى الهم من آية \* الدوا اليه مثله تخدلا ورضوا لموسى ان يقول فواحشا \* ختمت وصيته بهن فضــو لا نقلوا فواحش عركايم الله لم \* يك مثلما عن مثله منقسولا واطنهم قد خالفوه فحات \* الهم العقوله بالخنا تعجيلا فشكت رحالهموا مصادر زيلها \* و أساؤهم غير المعول بعو لا اهر الدى رأوا سسيل محمد \* و المؤمنين به اصل سبيلا عما المم و السنت بيع عندهم \* لم يلق منه المسترون مقيلا اهلاعصوافي السبت بوسم اذغدا \* يدعوا جنودا الوغي وحبولا اوجهاوا هارون في ذيح و في \* عجن وما كان النبي جهــولا اوالمقوا مهما المسيم و اوحبوا النهجريم في المااين والتحالا

او البه و اللسم الدى فى كتبهم \* قد نص ص شعبا وعن يوئيلا او لم يروا حكم العتبقة ما سمحا \* احكام كتب المرسلين الاولى اه أنف لكفّر ال يستدركوا \* قولا على حبر الورى منحولا لادر درهموا فأن كلامهم \* يدر الثرى مى ادمجى مبلولا فكائبى با افيت مقله ماجد \* تبكى لموجعة نصيب عقبلا ظنوا برمهم الطنون ورسله \* ورموا انا ثا بالاذى و قولولا ان ينحسوا بالكل زورا حقم \* فلا و سينهم الجرا شكيلا ومن العينة ان يجازى افكهم \* صدفى واسنا فى الكلام شكولا لويصدقو كما انترسل الهم \* اثرى الطبيب غدا يرور عليلا

ارا- اناطم قدس الله سره العزيزان بدين في هذه الابيات تحريف بي اسرا اللكت الآلهية التي افغهوا عليها و ينبه بادلة قطعية وهو المصلب الثاني ومحصل كلامه ان سني اسرا ال قد حذفوا من ا توراء وما ابران مي بعدها احكاماهي اساس الدين وزادوا وبها بعض اوور هي من الضلال الدين اما الدي حذفوه من التوراة وكت العهدا غديم هي من الضلال الدين اما الدي حذفوه من التوراة وكت العهدا غديم وعليه تغنى بعثة الابداء وارال الكتب واولاه لاكتف الالهية في انتظام امر دنيا هم يما يديم ما اليه العسقل السليم والطمع في انتظام المردنيا هم يما يديم ما الآخره والله يم والطمع في دون الايم الكاره الغافلين عن امر الآخره وان كان بيان الابدياء لاسساب انتظام المعاش المعاش الابدياء والوروا بين واطمر

والله كل بيان امر المعاد من اهم مأذكر في الكتب الالهمية لان الابدياء عليهم السسلام ارسسلوا لارشساد ا نناس إلى مافيه القطام أمر الدنها والآخرة هجب أن يعرفوا الناس أولا أنهم لم يُخلَّقُوا عبًّا وان الله جل شــأنه قد امر هم باشيآء ونهاهم عن اشيآء وأنهم سميعادون يعد المهات كما كانوا و محشرون اليد في اتی بما امر به وانتهی عانهی عنه جوزی بالنعیم الدائم ومن أعرض عن أوامر ، ولاه و أتبع نفسه وهواه جوزي بالعداب الملازم فأذا عرفوا ذلك وتيقنوه بالادلة ابتي هرردها الاندبآء وشسواهد المعيزات التي ندل على صدرق مالذكرون من الانباء تلقوا تلك الاحكام المآلمية ماليين ففازوا في الدارس ا فوز البين اما فوزهم في أمر الدنيا فلاجتباب فاأجم حينيد أمر التعدي على حَقُوقَ مَن سُسُواهُم خُوعًا مِن العَقُولَةُ الصَّغْرِي فِي الدُنيا والعقوية كممي في الاحرى فاذا امنوا العقوية الصغري فيما اذا غفل عنهم الحاكم الدنيوي أو تعامل لم يقدموا ايضسا على ذلك غالما حوفا من العقولة الكبرى من اللك العدل الدي لابضريع مثقال ذرة هيقل الطلم المركوز في النفوس على قدر الامكان ويرنعون في رياض الامان بخلاف غير الموقنين بامر الآحرة فا مهم لايخشسون غبر العقو مة الصسغرى فاذا امكسهم الخلاص سما يعجه من الوجو الرؤيا ما كن في تقوسهم من العدوان والما اوزهم في العرز الآخرة فلسمه يهم في تخلية فموسسهم من الغرَّفات الشَّـيطانية وتُحارِّها بالعارف اربانية فاذا فارقت هدا

العالم اسفلي انصلت بالعالم العلوى المناسب لها في العلو و اصفاء بخلاف غبر المؤسنين فانهم لعدم معرفتهم بالمعاد يسيمون الفسهم في موارد ا ضلالات و مزيدونها فوق ظلمتها طلات فاذا فارقت ابدانها نزات الى اسفل ساءلين وصارت في العذاب المهين ولحاصل إن سان امر العادو حشر الاجساد لحرى الذي اسرق الماعلوا ومجرى الذير احسوا بالحسمي امر لامجوز ان بخلوا عنه كتاب منزل على نبي مرسل فهدم باله في كتب العهد القديم لاسيما التوراة دلل على وقوع المحر ع فيها بالحدف وحبت ثبت مذوم لامر العاد مع اله الاصل فلا يستغرب حذفهم لامر العباءة التي تذني عليه ولاحذفهم لاسير ديها عليه الصلاة والسلام واما ما زادوه في آلك الكتب و هو عبارة من امور تنكرها ذوو الضاع أسليمة والافكار لمستقيمة وتحكم بانه اختلاق بنزءعنه كلام الخلاق فهو كشير \* منها انهم مثلوا الله تعالى بعباده و جعلوا له صدورة على شكل الانسان كم هو مذكور في اللب الا ل من سعر التكوين وأسال أن الله فعالى منز، عن الشمكل والصدورة بالدليل القطعي تنبيه قد ورد في القران الكريم والاحادث اشوية بعض مانوهم المشيد الااله قريب التأويل حسب اساايب اللغة العربية بخلاف ما في الزوراة فنه بص في ذلك و الاغرب أن في معض المواضع من أنوراة النصر يح يانه تعالى ـ الاشده له ولا نطيروهوالحق المعلما في الهوله تعالى ليسكشله شي وما سواه من يد فيها \* ومنها انهرزعموا المهرد حلوا حين ارادوا الرحيل

الى الشام في قية فوجدوا الله تمالي فيها وهذا راي فأسدلان الله تعالى لا يحو به مكان وفي كتاب اشعياء عليه السلام اشارة الى ذلك وهوالحق لان كل مامحوله مكان هوجسم وهو تعالى لس بجسم ومنها أنهيم زعوا أن يعقوب عايه السسلام صارع ربه وأستمر الامر الى الصسباح فقال له ونه اطلقني فقال له لااطلقك الا أن تباركني فساله عن اسمه فقال اسمى يعقوب فسماء اسرائيل وبارك عليه كا هو مذكور في الداب الثادر والثلاثين من سدة التكوين وهذه خرافة اشد من خرافات كتاب الف ليلة وليلة بل هي خرافة لوسمعها اصحاب الخرافات لسستروا وجوههم حيات منها فا هذا الاله ااذي يصارعه عبد من عبيده و يقوى عليه و يطلب ان يطلقه فلا يطلقه الابشرط ان باركه ثم بجهل اسمه فيسأله عنه وهل هذا الاحديث مفترى وعذرا بالهل الكتاب اذا ادعيا أن التوراة قد حرفت قطعا لاشتما لها على مثل هذه الغرافة المضحكة البيئة البطلان وأنآ مضطرون ان تفول ذلك تنزيها للكتب الالهية والانبياء الذين الزات علمهم عن مطاعق الملحدين وصيانة لشعرف الدين \* ومنها اعهم زعوا أسمَّاه عمر كلام الله نعالي والحال أنه مختص بالاببياء \* ومنها انهم قالوا بأنهم ضمر بوا في بعض الحروب الطبول وصوتوا بالبوقات ليسمسهم الله تعالى ولم اعترعلم ا محل ذكر هذه القضية وهي قريبة نما ذكر في الباب الحادى عشر من سفر التكوين مران الردانعاني نزل لينطر المدينة والبرح الدي كان يبنيه بنوا آدم في مابل بهد الطوفان ليَحْلصوا به من آفات

الزمان كأنهم لم يعلموا ان الله تعالى سميع بصير عليم لا يخني عليه شيُّ في السَّمَا ، و الارض \* ومنها انهم زعوا أن الله تعالى ندم على عله الانسان على الارض وتأسف بقلبه داخلا اسلوك الانسان في طريق لشمر كما هو مذكور في الباب السمادس من سيفي النكوين وهذا جهل عظيم منهم لان الندم انما يكون هن جمل بعافمة الشـيُّ واما الله نعــا لى فمو عالم بـكل شــيُّ فكيف يلحقه النسدم تعسالي الله عن ذلك علوا كسيمها ومنها انهم زعوا ان ابراهيم عليه الســـلام راى ربه فحاول منه ان بأكل خيرًا ورام أن بغســل رجله كما هو مذكور في الباب الثامن عشر من السفر المذكور وهذا افتراء محض علم ا براهم عليه السلام وكيف يجمل ابراهيم الخليل أن الله تعالم منزم عن الأكل و ما شاكله و عن الاعضاء والجوارح \* ومنها ما ذكر في الماك الحادي عشر من سفر صعويل الثاني من أن داود عليه السلام افتتن بزوجة أوربا فقاربها وحملت منه واهلكزوجها بالمكر ثم تزوجها ولا شك ان هذا افتراء محض على حضرة داود عليه السلام وكيف يصدر من نبي عظيم مثل هذا القعل الذميم قال الشيم السنوسسي في محث اثبات العصمة للانداء بعد ان انكر هذه القصة اشد انكار و لاشك أن في كتب بني اسرائيل تخليطا عظيما لابليق أن بلتفت اليه وقد قال على أبن أبي طاأب رضى الله عنه من حدث بما قال هؤلاء القصاص في امر داود جلدته حدين لما انتهك من حرمة من رفع اللهقدره \* ومنها مازعوه

من ان لوطا عليه السلام سكر فواقع أننته وحملتا منه وولدت كل واحدة منهما ولدا ذكرا صار بعد ابا لائمة عظيمة كما هو مصرح بهفي البال التاسع عشىر من سفر التكون وهدا امر لا يصدر من آحاد الناس فكيف يصدر من نبي من الالبيآء العظام ( سبحالك هذا بهتان عظيم ) \* و منها مازعوه س ان روبيل بن يمقوب ضاجع سرية ابيه و سمم ايوه بذلك كما هو مصرح به في البا. ألخامس والثلاثين من سغر التكو ن وان بعقوب ما اجري ألحد والتعزير على ابند ولا على سريته والظاهر ان حدالن حيثد كان الاحراق مانار والحال ان اعراض الانبياء علمهم السلام مبرأة من عروض مثل هذه الاعراض \* ومنها مازعوه من أن يموذا أبن يعقوب زني شامار زوجة أنه وأنها تعرضت له في الطريق بعد موت زوجها وهي مستورة الوجه فظنها موذا زائمة فطلب الدخول علما فقالت له ماذا تعطمن فقال ارسل لك جدما فقالت اعطني رهنا فقال ماذا اعطيك رهنا فقالت خاتمك وعامنك وعصاك فأعطاهما ذلك ودخسل علما فجلت منه ثم ارسسل الجدى ايا خد الرهن فلم يجدها ثم بعد حين اخبروه ان كنته قد حبلت من الزيا فامر باحراقها فلماسمعت بذلك ارسلت الي جوها مهوذا واحرجت له المخاتمو العصي وألعمامه وقالت له انبي حبلت بمن هذه الاشيآء له فعر فها بهوذا فسكت ثم ولدت منه توأمين فارض ورازح كا في الباب الثامن والبلائين من سفر النكو بن وداود وسليمان وعسى عليهم السلام كلمهم بن

اولاد فارض فأنظر الى جرآء نهم على الأنبياء حتى جعلوهم من غبر آياء الرشدة ولا يستغرب ذلك من قوم قدفوا السبيح عليدالسلام وامد مريم الطاهرة الزكية وزعوا انهم قد صلبو وفي كتيم لم كل من صلب والاعبان المستحين يعتقدون بان المسمح قد صلب ويسلمون بلعن كل من صلب نعوذ ما لله من الجراء، على البيارية والطعن في اصفيانه وياليت شعرى من المحب الحقيق المبسى عليه السلام هل النصاري الذبن نسبوا ما نسوا اليه ام المسلون انذين يبرؤونه من ذلك وكلما ذكر أسمه سلوا عليه ﴿ وَمَنْهَا مَا زَعُوهُ مَنْ انْ يَعْقُوبُ تَعَلَقُ قَلْمُهُ رَاحِيلُ فوعده ابو ها لابان بنز و بجما منه اذا خدمه سب عسين ففعل يعقوب عليه السملام ذلك ولما كالت السنون طلب يعقوب أنجاز الوعد فجمع ابوها جعا كثيرا من المحين وصنع طعاما واا كالااساء ادخل الله اخرى له اسمها ليا على يعقوب ودحل علما يعقوب كالعادة ولما كان الصاح راها امها ليا فقال للامان ماهدا الذي صنعت بي الم اخدمك لا جل ر احيل فلم خدعتني فأجابه لامازايس في ارضنا عادة مان توهج البنت الصغرى قبل المكبري فاكم هذا الاسسوع فاعطيك الاخرى عوضا من العمل الذي تعمل سميع سمنين اخرى ففعل يعقوب هكذا وتروح راحيل ايضا كما في الناب الناسع والعشيرين من سفر الذكمون ثم رعوا بأن واحمل اشترت مرة من اختها وضرتها لبامنت ان لياوهورو بيل عندها لواقمها بنو بنها من بعقوب ليبت عند لياً كما في الباب الثلاثين ال

من السفر المذكور وهذا على ما في النسجة التي كانت في زمن الناطم ولا نخور أن هذه الامور منكرة بالنظر لمنزلة من نسبت اليهم ومنها مازعموه من إن سليما ز عليه السلام ارتد في آخر عره وكان يعيدالاصنام مربعدالارتداد ويتى المعامداتها كاهومصرح بهفي الباب المادى عشر من سفر الملوك الاول و تطير ذلك مارعوه من أن هارون عليه السلام صور الجحل وعنده و امر بني اسرائيل بعبادته كما اشعرالي ذلك في الباب الماني و النكائين مير سفر الخروح عايض الى جرآه في اسرار لع الانداء العطام وانطر اليانهم لم يكتفوا بنسة المامي الكباراايم بل بجاوزوا الحدحق احرجوهم عن دائرة الدس الكلية وحيث طهر لك انهم بكفرون سليمان عليه السلام تعرف سر قوله تعالى ( وما كفر سلمان ولكن الساطين كفروا) وأنه أورد الرد عليهم وتكذيبهم وليس واردا أورد المدح والا لم كمر. فيه كمبر أمرًا لاترى أنه لو قبل عن أحدد من أوسياط الناس في مقام المدح أنه ليس مكافر لم يعد كمر مدح وريما اغضب من قيل فيه ذلك لان الكافر من أفجع العيوب ونفيه يشعر بامكان ثبوته ولا يستارم أفي غيره بخلاف ما أذا اريد بذلك ارد على المعترى ومنها مازعوه من ان موسسي عليه السسلام امر بان يصنع من ذهب صورة كرومين ماسطين اجتعتهما الى دوق ووجهاهما كل واحد الى الآخر نوضعان فوق غطاء تانوت الشهادة الذي فيه نسخة التوراة كما في الباب السمايع والثلاثين من سمة الخروج مع أن موسى عليه السلامود نهى عن أتخاذ الصور أشد النهي

وهنها مازعموه س أن موسى عليه السلام استقل و استعني من ا نـوه فأشـند غضب الله تمالي عليه كما في الباب الرابع من سفر المخروح ولا اصل لدلك وكيف خصور غضب الله على موسي وهو من الدائد وغضسه الما لكون على اعدائه ومنها ما زعموه من أن الله تعالى حرمد وأينا، هارون عن الدخول الى الارض القدسمة لكومها عصياه ولم يقدسماه ولم يصدقاه وان آحر حيامها حمَّت ماعراض الله عنهما و ماعجًا لهي اسرائيل كيف سماغ لهم أن مدحلوا هدا المهتان في التوراة وأذاحلهم ألحسد لانبيائهم الدىن هم من جنسمهم فافتروا علمهم حتى ينفوا العصمة عنهرفلا تعجب من انكارهم اسم نبيناو مذفه وهو من غبر جنسهم ومنها مازعوه من أن السحرة عارضوا موسم عليه السلام و اتو ا بمثل بعض ما اتى له من الآيات و انهم الماعجزوا عن اخراح المعوض الدى اخرجه موسى وهرون على ارض مصر كإذكر ذلك في اوائل ســفر المخروح ولا يخفي ان المعجزات لايمكن ان تعارض بالسحر و الالاشــتبه النبي بالســـاحر وكامهم ماعرفوا ان حند الله هم الغالبون و أنه لايفلم الساحرون هذا وبما نقلناه من هذه القضالا التي محكم يكذبها كل ذي طبع سليم وفكر مستقيم تعرف المهرقد غبروا ويدلوا وحرفوا وصحفوا وزادوا ونقصوا وان هذه القضايا لم تكل في الأصل بل زيدت من يلقاء الفسهم في الكتب الالهبة المدكورة فيها وقد تعرض المصتف في اواخر هــذه الايــات لانبات السمخ لتوقف بعــض المطــالب

عليه وهو من المسائل المجدة ومعسني السيخ بيسان مددة انتهساء الحكيم العملي الجسامع للشروط كأنفتال في الاشهر الحرم فان الله تعالى حرمه أولا ثم نسمخ ذلك اي ابان ان حكم تحريم الفنال فيها قد انتهت مدته و ابتدأ حكم حسله ونظير ذلك كثير وقد انفق المسلون على جوازه ووقوعه وقد منعته النصاري والهود اشد المنع ليتوصيلوا بذلك الى انكار الشريعة المحمدية التي نسخت جبع الشسرائع وسند منعهم ان الحكم الاول ان كان حسمنا فكيف ينسخ وان كاز غبر حسمن فكيف يشرعه الله تعالى والجواب ان الاحكام تختلف باختلاف الزمان فقد بوافق المكلفين حكم في زمان ثم باتى زمان بوافقهم فيه غبره فننسخ فيكون كل حكم حسينا في وقنه الاترى أن الطبيب الحاذق ببدل الادوية والاعذبة علاحطة حالات المريض على حسب المصلحة التي راها ولا محمل احد فعله على العشوالله جِل شأ به قد علم في الازل احوال عباده فانزل علمهم في كل زمن ما يوافق المصلحة والحكمة تفضلا منه ورجة واو صمح اعتراضهم لرجع علمهم حيث برون تبدل أحوال الناس من الفقر و الغني والمرض والصحة وغير ذلك وتبدل احسوال الزبان من الربيع والصدف والمغريف والشمتآء وكامها فعل الله تعالى فان الحابوا بان الحكمة تفتضيى تيدل احوال الناس و الازمنة قلنا نعن ايضا ان الحكمة ﴿ تقتضى "ببدل بعض الشهرائع والاحكام وأعمرىان جرع اعتراضاتهم كبت العنكوت ايس لها قرار وثبوت وحيث ان الاحكام تتدل

بحسب المصلم والحكمة وبعض الاحكام تقنضي المصلمة والحكمة دوامها و نفاءها لم تجرعلاء الاسلام نسيخ بعض الاحكام مثل حرمة الزباوا تمتل بغير حق واللواطة والسرقة وشهادة الزور وشبه ذلك فأنها لايلحقها أنسيخ اصلا اءدم تبدل المصلحة في عمر يمها مددل الاستخاص والازمنة وحيت از النسيخ انما يتعلق بالاحكام فلا بدخل في القصص والاحمار لان تسخمها بكون عمارة عن تمكذبها ولافي صفات الله تعالى فانه لاسفير ولا يتبدل و اذلك تطايةت اخبار الأنبيام في يان صفات الله تعالى من الوحود والقدم والبقآء والواحدانية وا قدرة والارادة والسمع والبصسر والكلام واما ما يثقل عن النصاري من امر الشلبث فهو من مخترعاتهم و استشاطاتهم ولم منقل عن المسيح عليه السسلام شيَّ من ذلك وهم يقرون عِذا الامر وهذه الاناجيل الوجودة بين الدنا شماهدة عا تقول وقد اشرنا ساغا لذلك والدلبل على وقوع النسيخ في الشرائع على خلاف ما ترعم النصماري والمهود امور الاول أن تزوج الاخوة بالاخوات كان حارًا في شريعة آرم عليه السلام فكان الاخ بتزوج با حته التي لم تولد معه في بطن واحد ولولاذات أر تديسر تناسل المام إصلا اذ اولادآدم الذكور اخوة لاولاده الاناث وقد نسخ هذا الحكم في الشريعة الموسوية فصار محرما ملمونا فأعلم وكل. من نزوج باخته بقتل هو وهي وأو لم يكن ذلك النكاح جاراً في شمر بعد آدم عليه السلام ثم نسمخ من بعد لكانت الناس كلم م إنناء حرام وهذا لايلزم على قول المسلين الفائلين بانسخ بل بلزدعلي

قول من انكره وانا نخيرهم بين الامرين فليختاروا ما يحلو الذي يفهم من الماب الناسع من سفر الدكوي ان جيع الحيوانات كانت مناحة في شمر يعة نوح يجوزاكامها و حكمها حكم القل الاختصر وقد نسخ هذا الحكم في الشمر يعة الموسوية فحرمت حيوانات كثيرة منها المختزير و هسذان الامران لازام اليهود والنصاري معا وما سبأتي يرد لازام النصاري فقط المالت كانجازا في الشريعة الموسوية وللرأة المطلقة الديتروح رجل آحرثم نسخ هذا الحكم في الشريعة العيسوية وصار غيرماز الااذا زنت المرأة الوابع ان تعدد الزوجات كان سائها في الشرائع الساعة وقد تروح روجات مت ددة كثير من الانداء العظام كاراهيم و يعقوب وداود وقد نسخ هذا الحكم في الشمريعة العيسوية والدة الديسوية ومنع الرجل من تروح سوى امرأة واحدة

المخامس ان العمل في السبت كان بمنوط في الشهر يعة الموسوية اشد المنعوص على ويه فجراؤه المقتل ولم يثت بدليل صهر يح استخد في الشهر يعة العيسوية وجواز العمل ويه مطلقا ولو ثبت فلم يئت استبداله بالاحد والنصارى قد نسخوه و ابداوه بالاحد والدى بلوح من عبارة الناطم حنوحه الى ان حكم السست نسم من زمن يوسع عليه السسلام وهو غير طاهر و الاغرب ان عبارة التوراة تشير الى انه مؤيد واذا كان مؤيدا فكيف ينسمخ التوراة تشير الى انه مؤيد واذا كان مؤيد عليم ال المؤيد لايسم وبين عدم التسليم بالأبيد فيرد عليم ال المؤيد لايسم وبين عدم التسليم به فيثت انه زيد تحريفا لايسم وبين عدم التسليم به فيثت انه زيد تحريفا

السادس حكم الحتان ثابت في شمر يعدّا براهيم عليه السملام و بقي هدا ألحكم في اولاد اسماعيل واسمح ق واا جاء موسى عليه السلام قرره وامر بختان الصيفي اليوم الثامن وقد نسخته النصاري من تلقاء انفسهم وكان عسى عليه السلام عمل اختين وآر مثبت عنه ما يوجب نُحه اصلا \* السابع ان الخنز بركان محرما اكله في الشريعة الموسوية وقد نسخيه النصاري من تلفآء العسمير ولم يثبت عن عسى عليه السلام مانوجب نسخه مل ثدت عنه مانوجب بقاء حرمته فقد ورد في الناب الثامن من أيجيل من هاتجان جدا وصمرخا ماانا ولك اجتت الى هنا قبل الوقت لتعذبنا وكان معبدا عميم قطبع خنازير كشرة ترعى فالشسياطين طلوا اليه ان يأذن لهم في الذهاب الى قطيع الخناز بر ان كأن عازما على اخراجهم فقال لهم امضوا فمضوا الى قطيع الخناز ر واذا قطبع الخنازير قد الدفع من على الجرف الى البحر ومات في الماه اما الرعاة فهر بوا وذهبوا الى المدينة وأخبروا عما مستع فاتاه اهامها وطلاوا ان منصرف عن خومهم فاو لم يكن المختزير نجسا وغير مأكول اللحم لم رأذن الهم مذلك اذكيف يأذن لهم باتلافي مال محترم متقوم وان فاأوا راعي حاب الانسمان لانه اهم قدنا الايكندوسسرف الشدياطين بالكلية عندكم وعلى فرض عدم امكانه كان يازم ان يضم الهم ما تلف فطهر من فعل المسيم عليه السلام أن الخنزير نجس غير مأكول اللعم ولا يضمن

مناغه وهذا عت يطول استيفاؤه هذا وآكثر ما نسيخوه مما لم مدت عن عسى عليه السلام نسخه كان راى بواس وكان في اول الامر حبرا عظيما من احيار الهود شديد العداوة الملة المستعيد فلما راى فنسوَّها وانتشارها وعرف انه لاينجم في مجاهرتمها بالعداوة دخلفها في الطاهر وجعل لدخوله سسبها لطيفا واستمال اليه قلوب المسيحين ولمسا تمكن فيهم وعرف عطم منزاته الديهم وانه صار عندهم بمنزلة حدام شسرع في نا ويل عبارات المسيم عليه السلام بما ريد وكان النصاري يعتقدون اذ ذاك السيم عبد من عبد الله أكر مه الله تعالى الرسالة فسجى في إزالة ذلك عن افكارهم و ايان لهم أن فيه احتقارا للمسيح أذ لا بكون بينه و بين سأتر الأنداء حينتُد فرق واله. في اذ هانمير انه أس الله حقيقة ( تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ) ولما راى اذ هانهم قاله اكل مايلتي المها شسرع في ابطال الاحكام الشرعية وزعم أن الايمان بالمسيم عليد السدلام كاف في المجاة واياح الم كار مايشتمون ولا نخني مافي النفوس من الميل الى الاباحة والاطلاق فالوا البه اشد الميل وليوا دعوته ورأوا انهم بواسطته قد تخلصوا من مشاق الاعمال وحازوا على الراحة في الحال والماكُّل ولم تكمن ـ الشهر بعة الشهر يفة العيسوية حيئذ مضبوطة ومروية بالنوا تروءأ موذة عن الجمايذة النقد الاسسباب التي ذكرناها سابقا فحصل على المطلوب باقرب اسلوب ومن قابل بين ما ورد ص عبسي عليه السملام و بن ما ادخله هو طهر له ما قدنا ظمور ا به نا وقد نبه

كشرمن العلاء الاعلام علراحوال هذا الذكي النبيه المذي قل إلى ملق لدف الفطان سيد \* وهاهنا فأبدة "ناسي القام وهي أن احد عماء النصاري اسل في القرن الحادي عشر فاعترض عليه بعض الحباله منهر واوردوا عليه اسئلة كشرة فاحاب عنها احسن جواب وكأن ذلك سب اسلام بعضهم ايضا ومن جلة تلك الاسمله ان الشسير نعة اما عدلية اي نأمر باجراء العدل ومقابلة الإسساءة بالاساءة واما فضاية اي تأمر بالسامحة والتغاضي وعدم المقاله او عقابله الاساء مالا حسان وقد اتى موسى عليه السلام بالشريعة العدلية واتى عيسى عليه السلام بالشر بعة الفصلية فقد و جدت اقسمام الشرائع فلا حاجة الى شريعة اخرى فأحاب عا حاصله أن موسى عليه السلام أتى بشر بعة عدلية لاقتضاء الحكمة ذلك ا ذ ذاك ثم اتى زمان لم تستطع الناس الاخذيما للعرج وأد ي الحال الي اهما الها كما لا تخفي على من طا اع تواريخ من اسسرائيل فاتي عسي عليه السلام بشريعة فضلية تعنضها الحكمية اذ ذاك ثم اتى زمان لم تستطع الناس ان أعمل بها نطرا العدم أشتمالها على الزواجر العاجلة أني نخشاها كشهر من الناس اكثر من الآجله ولم تصبر على تحمل الاساءة فضلا عن مقالمتما بالاحسان فادى الحال الى أهمالها فاتي مجد عليه الصلاة والسلام اشر بعة عدلة فضلية عدلية ان لايصلحه الا العدل فضلية إلا يصل النفال ولذاك وافقت كل الايم على اختلاف مداهيم واطوارهم وازمته وامكنتهم وادلك لاسمخ لان السم

ا انما كمون للعكمة والمصلحة وهده التسمر لعة تنتضي الحكمة والمصلحة دوامها لقيامها بجميع مايراد من صلاح المعاد والمعش و مذلك يظهر سركون مدنا خاتج الانداء فلا أثني يعده نبي و انه او جاء بعده موسى مثلالم يسعه الا اتباعد وهم: ا سوال منشأ عن السوال السيادق وهو أن نقال أنا كانت الشير بعد المحمدية عداية فضلية وهي اعدل الشرائع واقومها فللموطي ها الله تعالى من اول الأمر و مذلك بسنفني عن المسمخ وتكون الشر بعة حينتذ واحدة غير متعددة قلت قد تقرر في العاوم الحمكمية أن الله جل وعلا رتب المسبات على الاسباب وراعي التدريح في الامور والترقي واشرائم الساغة هي معدات لطمهور الشريعة المحمدية فلو طهرت الشمريعة المحمدية في اول الامر وهي مشتملة على الدقائق والاسرار فربمالم تصل الاذهان الى كنه ما اشتملت عليه أذ الأذهان حيئتُه لم تنتقش بشيٌّ من العلوم والاسسرار الالهية فلو طهرت حينتد لم قطم بهذه ألحالة ألجامعة المانعة لان الله تعالى امر الابداء أن يخاطبوا الناس على قدر عقولهم ولا بيكم ارتكون الشريعة المحمدية اول الشرائم لمخالفة ذلك سنة الله أهالي في أر في كما شيء فارسل الله أهالي في كل مدة شر يعة توافق اها ذلك الزمن وترشدهم اني مأفيه صلاحهم و دلاحهم على قدر استعدادهم و قائليتهم ولم ترل الافكار تنترقي شـــ أ مشأ إلى ان اتى مدينا عليه افضل المحيات فارساله الله تمالي بشر بعد حامعة لجميم الكمالات اذكانت الافكار قد استعدت وتم أن لفهم مافيها

من الحكم والاسترار فجآءت في ايانها لي ما صيد حكمة الله ادى اعطى كل شي حلقه تم هدى

( قال الناظم قدس سرء العزيز )

ان انكروا فضـل النبي فالما \* ارخوا على ضوء النهار سدولا الله اكبر أن دين مجمد \* وكتابه أقوى وأقوم قيلا طلعت به سمس المهداية للورى \* وابي انها وصف المكمال افولا والحق ابلج في شــمريعته التي \* جهت دروعاللمهــي و اصولا لاتذكروا الكتب السواف عنده \* طلع الصباح فاطفأ القنديلا درست معالمها الا فاستخبروا \* منها رسوما قد عفت وطلولا تخبركم النوراة ان قد بشـ مرت \* قدما باحد ام باسماعيلا ودعته وحش الناس كل ندية \* وعلى الجميع له الايادي الطولا تجدوا الصحيم من السقيم فطالما \* صدف الحبيب هوى الحبيب نحولا طوبي لموسى حين بشهر باسمه \* واسسامع من قوله ماقيلا وجيال فاران الرواسي إنها \* نالت من الدنيا به التفضيلا مي مثل موسسي قد اقيم لاهله \* من مين اخوتهم سسواه رسولا او ان اخوتهم بنوا العيص الذي \* نقلت كارته السمرائيلا تالله ما كان المراد به فتي ، موسى ولاعيسى و لا شمويلا اذ أن يقوم أنهم ني مثله \* منهم ولو كان الني منيلا واستخبروا الانجبل عند وحاذروا \* من لفظه أ محريف و التدملا ان دعه الانجيل فار قليطه \* فلقد دعا، قبل ذلك اللا ودعا روح الحلق للوحى الذي \* يوحى اليه مِكْرة واصـيلا

فتأنل الفول الدي ما احسنت \* ايم المسيم لحسينه نأويلا أ اذ قال لا مأ يكموا الا اذا \* ازمعت عـ كم للاله رحيلا أ ان انطلق عنكم يكن خيرا لكم \* ليحيدُكم من ترتضون بديلاً ا ماتي على اسم الله منه ميسارك \* ماكان و عد قدومه ممطولاً يتاو كتابا بالبيان كتابه \* وتردّ امثالي به التأويلا من فند العلماء غير محــد \* منهم وحهل رامهم تجهيلا وازاح الله منهم عنوه \* أسبحه اهل انهي ويذلا وكما شُهِدتُ له سيشهد لي اذا \* صار العالم بما أثبت جهولا يبدى الحوادث والخبوب حديثه \* وبسوسكم بالحق جبلا جبلا هوصخرة مازوح تصدمت فلا \* تبغوا لها الا النجوم وعولا والآخرون الاولون فقومه \* اخذوا على العمل الفليل جزيلا و المتحمناً لا تشكوا ان اتى ۞ اكمو فلس محيثه محمولا وهو الوكا, آخرا مالكرم لا \* نختار مالله عنه وكيلا ا وهوالذي من بعد يحيي جاء هم \* اذ كان يحيي المسيح رسيلا وسل الزبور فان فيه الآن من \* فصل الخطاب عن النبي فصولا فهو الذي نعت الزبور مقلدا \* ذا شفرتين من السيوف صقيلا قرنت شريعته يبأس عينه \* فاراك اخذ الكافرين وبهلا فأضت على شفيه، رحمة ربه \* فأسندف من ذلك الندفاء عليلا ولغااب من حد، و بهائه \* ملاً الاعادي ذلة وخولا في امة خصت مكل كرامة \* وتفأن ظلَّ الصــلاح ظليلا ا وعلى مضاجعهم وكل نذبه \* كلُّ بســر ويوس التهايلا

رهبان ليل اسد حرب لم نلج \* الا الفنا يوم الكربية غيلا كم غادروا اللك الجليل مقيدا \* والقرم من اشرافهم مغلولا والله منتقم بهم من كلّ من \* يبغي عن ألمن عدولا خضعت ملوك الارض طائعة له \* وغدا به قريانهم مقبولا مازال للمستضعفين موازرا \* ولمعتقيه وذي الصدلاح وصولا لم مدعه ذوحاجة وضرورة \* الاونال تجوده المأ مـولا ذاك الدي لم بدعه دوفاقة \* الاوكان له الزمان منيلا تيق الصلاة عليه دائمة فحد \* وصف الني من الزور مقولا وكتاب شعيا محبر عن ربه \* فاسمعه يفرح قلبك المتبولا عبدىالدى سرّت به نفسى ومن \* وحى علمه منزّل تنزيلا لم اعط ما أعضبته احدا من المفضل العظيم وحسمبه تخويلا رأتي فيظم في الوري عدلي ولم \* لمَّ بالهوى في حكمه ليميلا ان غض من بصرومن صوت في \* غض التقي و الحلم منه كليلا فنيح الدون العور لكنّ العدى \* عن فضله صرفوا عبونا حولا احي القلوب الغلف اسمع كل ذي \* صمم و كم داء ا زال دخيلا بوصى الى الايم الوصالا مثل ما \* يوصى الاب البر الرحم سليلا لاتضحك الدنباله سيناً وما \* لم يؤت منها عدَّه تنويلاً ا من غـمراحد عا، محمد ربه \* حدا جديدا بالمزيد كفيلا وكتابه ماليس يطفأ ور. \* وألحق منقاد اليه ذايلا خصر العاد محمة الله التي \* أضمى باعدر العدى مبولا فرحت به العربة القصوى ومن \* فيها و فاضلت الوعور سهولا

وزهتوضاهت-سزاینان الذی \* لو لا کر امد احسد ما نیلاً ملئت مسماكي آل قيدا ربه \* عزا وطابت منز لا ونزولا جماوا الكرامة للاله فاكرموا \* والله بجرى بالجبل جيلا وابيته ألحرم ألحرام طريقه \* تتلو رعيل المخلصسين رعيلا لأتخطر الارجاس فيه ولا رى \* لحظاهموا في ارضمهم تنفيلاً كنفاد بينهما علامة ملكه \* لله مليكا لازال أيلا من كان من حزب الآله فلم يزل \* منه يحسسن عنا يذ مشمولاً هوراكب الجل الذي سقطت به \* اصنام مال قد اتاك دليلا والغرس في البدو المشار لفضله \* أن كنت تجمله فسل حرقيلاً غرست بارض البدوهنه دوحة \* لم تخش من حر الفلاة ذبولا فَاتَنْكُ فَاصْلَةَ لَفُصُونُ وَاخْرَجِتْ \* نَارًا لِمَا غُرِسِ الْهُودِ أَكُولًا ذهبت بكرمة قوم سوء ذلك \* بيد الغرور قطوفها تذليلا وسلوا الملائكة التي قد ايدت \* فيدار تبدى العلة المعلولا وسلن حبةوق المصرح باسمه ، و يوصفه وكني به مستولا ادُوصَلَ القُولُ الصرَ مَحْ يَذَكُرُهُ \* للسَّاءَ عَيْنُ فَاحْسَدَنُ التَّوْصِيلَا فالارض من تحميد احد اصبحت \* و ينوره عرضه ا نضيي وطولا رويت سهام محمد بقسيه \* وغدا مها من ناضلت منضولا واسمع برؤيا بختنصر والتمس \* من دانيال لها اذًا تأويلاً وســالوه كم تمند دعوه باطل \* لتربح علة مبطل وتزيلا وارم العدى بيشائر عن ارميا \* نقلت وكان حديث المعقولا اذ قال قد قد سنه وعصمته \* وجعلت الاجناس منهرسولا أ

وجعلت تقديسي قبيل وجوده 😻 وعدا على كمعته مستولا وحديث مكة قد رواه مطوّلة \* شعبا فخذه وحانب النطويلا اذراح بالقول الصريح مبشرا \* بانسل منها عاقرا معصولا وتشرفت باسم جديد فادعها \* حرم الاله بلغت منه السولا فتنبهت بعد النمول وكلات \* الوالم وسلقوفها مكليلا ونائت عن الظلم الذي لانتني \* لخضابه شبب الزمان نصولا حرم على حل السلاح محرم \* فكانما يستى السمبوف فلولا وتخال من تحريم حرمته العدا \* عزلا وقد حلوا السلاح وميلا لم يُحُذُ بيت سسواه قبلة \* فارد مذاك لما اقول قبولا وبنوا نباوة لم تزل خدامها \* لاينبغي عنما الهم تحويلا جعت بها اغنام قدار التي \* قد كان منها ذبح أسماعيلا فَنْمَتُ وَامِنَ خُوفَهُمُا وَعُدُوَّ هَا \* قَدْ آبَاتُ مِنْهَا خَانْفًا مَهُرُولًا وكنتاب شمعون النبي كملامه \* لىكملام .وسى قد اتى تذبيلا وجيع كنبهموا على علاتها \* نطقت بذكر محمد تعليلا لم يجملوه غير أن مسيوفه \* أيقت حقودا عندهم و ذحولا ان انكروا فضـل النبي فانما \* القواعلي ضوء النهار سمدولا فاسمع اللامهموا ولانجمل على \* ما حرَّ فوا من كشهم أمو ملآ لولًا استعالتهم لما الفينني \* لك بالدليل على الغرام عيلا اوقدجهات من الحديث رواية ﴿ أَمْ قَدْ نُسْبُتْ مِنَ الْكُمْنَابُ نُزُولًا ﴿ فتركب الله في الصلال ولاتكن \* بمراء من لامندي مشمه ولا مالي احادل فيه كل اخي عمى \* كيما اقيم على النمار دليلا

اراد الناظم فدس سره العزيزان لذكر في هذه الايات ما قل عن الانديآء الماضين من العبارات المشرة نشينا محمد صلى الله عليه وسلم واشاهدة بصدق نبوته الزاما لاهل الكتاب المقرين لأوتهم وهذا الدايل وحده كافي بالنسبة المهم فان شهادة من ثبزت نبوته لاحد مالنوة دلل قاطع على نبوته وأن لم تطهر معجرة على مده فكيف اذا طهرت على لده معين أن وقامت على نبوته دلائل وبينات وهذا هو المطلب الثالب وتحصل كلام الباطم فيه ان نهوة ندينا عليه السملام واضحةا ..وت وان من المكرها هوكمن ارادان المو غطاء ليسترضيوه المارفان من نظر ال ماشتل عليه دينه المين وشسرعه المنين من الاصفادات والعبادات والمه املات والسياسيات والآداب والحيكم وكبدلك من نضر إلى القرآءن الكريم وما أحَمَّلُ عليه من العلوم والمعارف والاخار عن الممينات التي ظهرت بعد كما اخبر وجمعه للعكمة بن العملية والنطربة اصولا وفروعا وعجز البشرعن الاتيان عثله عرقضما أنه نبي من الانبياء العطام وأن ماأتي به بحي والهام حني أن كشمرا من الفلاسفة الدن لايقرون بالندوة يسلمون مان شمرع تبينا عليه الصلاة والسلام احسر ااشر أم واعداما وانه لايمكم ال يكون احسسن منه ويامحون بدكر ماحص به من الخصسائص التي مرت عقولهم وانط إلى فلاستقة أوربا أادس كأبوا في الأصل مسحين ثم لما توغلوا في العلسمة اعرصوا عن دينهم ميث وجدوه عبارة عن أمور لا تو زن يميار العقل كيف يله عون

مذكر الشرع المحمدي وما أستمل عليه من الاسمرار وألمكم التي إيشهد بها الذءق السليم وكشيرا ما صرح يعضهم بأنه لواختار أن تدىن بدىن ماقل غبرالاسلام دينا وقد اسلكشر منهر قديما وحدسا على أن الشرع المحمدي والدن الاجدي مستغير عن شاهد سواء لان ماقيد من المحاسن والاسترار الظاهرة لكل منصف شاهد عدن مکونه من الله تعالی و ان من اتی به نبی کریم ورسول عظیم فضلا عاظم على بدانني عليه الصلاة والسلام من المحجزات المننة الطساهره الشهورة المتواتره الا اننا مع ذلك نرخى العنان لاهل الكتاب و نخاطهم بما هو اقرب لفهمهم ليتم المقصود في الدلام فنقول ان نبينا عليه الصلاة والسلام قد بشرت به الانداء السالفون مسهدوا بصدق نيوته ووصفوه وصفا رمم كل احتمال حيث صرحت باسمه وللده وجنسه وحلمته واطواره وسمته غيران اهل الكتاب حذفوا أسمه الا أن ذلك مجدهم تفعا لفاء الصفت أن انفق علما الوَّدِخُون من كل جنس معلة وهي اطهر دنالة من الاسم على المسمى الـ قد المترك اثنان في اسم ويمتنع استراك اننين في جميع الاوصاف لكن من امد غير بعيد قدشهرعوا في تيح بف بعض الصفات ايبعد صدفهاعلى الني عليه الصلانوا اسلام فنزي كالنسخة مناحرة تختاف ع قمام افي بعض الواضع اختلافالان في على اللسد امر ، ولاماقصد له ولم فدهم ذلك غير تفوية الشهر عليهم لانتشار السمخ باطمع وتيسر المقالة بينها وها حن نشـــمرع و اراد المشائر آلتي اشـــار ليها

الناظم قدس الله سره العزيز معينين الكتاب الذي نقلت منه والباب الذي ذكرت فيه والنفاوت بين النسخ التي كانت في زمنه و بين نسخ الطبع الان اذا وجد و توقف عليه فهم عبارة الناظم و هي عشرون بشاره البشارة الاولى في الباب السادس عشر من سمة التكوين في حق هاحر هكدا ( ١١ وقال لها الملك الله حامل و ستلدى غلاما وتدعين اسمه اسماعيل فإن الله قد سمع تعبدك ١٢ ويكون هو وحش الناس وتكون مده فوق الجيم وبد الجميع مبسموطة اليه بالخضوع ويجلي على منتهي اخوته كلمهم ) هذه اكرمك الله بنسارة عجمد صلى الله عليه وسلم لابجده أسماعيل لان أسماعيل عليه السلام لم تكن مده فوق يد الجميع لا وكانت يد الجميع مبسوطة اليه بالخضموع بل في التوراة ان أسماعيل وامه هاجر اخرجا من وطنهما مكرهين ولم يرب اسماعيل مع اسمحق وكان اللك والنبوة في بيي اسمحق وكانبنوا أسماعيل في البرارى العطاش ولم يسمع ان الايم دانت لمهم حتى بعث رســول الله صـــلى الله عليه وســلم فدانت له الملوك وخضمت له الامم وعلت بده و ابدى بني أسماعيل على كل بد وصارت ید کل بهم فکان ذکر اسماعیل مقصدودا به ولده کما ان في مواضع كشيرة من التوراة ذكر يعقوب و المقصسود بالدكر ولد يعقوب في ذلك قوله في السفر المخامس بالسرائيل الانخشي الله ريك وتسلك في سبيله وتعمل له فهذا خطاب لبني اسرائيل باسم ابيهم وكذلك قوله لقوم موسى اسمع اسرائيل تم احفظ وأعمل

يحسن اليك ربك وتبكثرو تهم وكذلك قوله خطاياا بني اسرائبل مااحسن منزلك يعقوب ومسكنك اسرائل ونظم ذلك كثير فظهرانه قد مذكر اسم الاب و راد الابن بقر شه وفي هذه البشمارة ذكر أسماعيل عليه السلام و انه ستكون مده فوق الجيعومد الكل ميسوطة بالخضوع اليه والمراد بذلك ابنه مجمد صلى الله عليه وسلم مجازا بقرينة ألحال والالزم الخلف فيخبره تعالى وقد سلم بعض احبار اليهود أ بكون هذ، البشارة في حق مجمد صلى الله عليه وسلم لكن زعموا انها بشارة باللك دون النوة و الرسالة وقد رد علم بعض الافاضل والزمهم بان قال لهم هل الملك الذي بشر الله به هو الله يعدل وحق ام لافان لم يكن محق وعدل فكيف ببشــــر الله تعالى له وان كان ملكا بعدل وحق فاللك ألحق العدل بجب ان مكون صادقا على الله فيما يدعيه وقد ادعى نبينا عليه السلام السوه فيكون صادقاً وهواستذاط دقيق لطيف وقد ذكر العدد ١٢ في بعض النسيخ المطبوعة هكذا ١٢ سيكون انسانا وحشيا مده على كل واحد وبدكل عليه وامام جيع اخــوته يســكن ) ولا يخفي ما بين العارتين من الفرق

البشارة الثانية في الباب الثالث والثلاثين من سفر الاستثناء هكذا ( و هذه هي البركة التي بارك بها موسسي رجال الله بني اسرا أبل قبل موته ٢ فقال جاء الرب من سينا واشرق النا من ساعير واستعلن من جبل فاران ومعه الوق الأطهاروفي يمينه سنة نار ) ولا غوض بان مجئ الله جل وعلامن سينا عبارة

عن ازاله التوراة على موسسي يطور سيبا هكذا يفسره أهل الكتاب والامر كذلك فيجب أن يكون اشراقه من سياعبر عارة عن انزاله الأجيل على المسيم وكان المسيم يسمكن ارض الخليل من سماعير نفرية تدعى ناصمرة واسم النصاري مأخوذ منها و استعلانه من جبال قاران عبارة عن أنزاله القرآن على محمد في جبل فاران وفاران هي مكمة لانخالفنا في ذلك أهل الكناب ففي الباب الحادي والعشرين من سفر النكوين في حال اسماعيل عليه السملام هكذا ( وكان الله معه ونما وسحكن في البرية وصار شايا يرمى بالسمام وسكن برية فاران ) ولا شك ان أحماعيل علمه السلام كان سكنا، في مكمة وفيها مات وبها دغن وهذه الشارة صريحة في حق نبينا عليه السلام ظاهرة لاتخفي الاعلى الك. لايعرف الفير فاي ني ظهر في مكذ بعد موسمي غير مجد والنشر دينه في مشارق الارض ومغاربها كما يقتضيه الاستعلان المذكور في البسارة تنمه قوله جاء الرب مجاز عقلي وهو اسسناد الشيُّ لغير ماهو له للابسة شمهما ای یا کتابه وامره وهو کفوله تعسالی و ماه ریك ای امر ربك وقوله تعالى فاتاهم الله من حيث الم يحتسوا اي اتاهم امره اذ استاد المحيّ الى الله تعدالي حقيقة محال ليكونه من خواص الاجسام

البشارة النالفة في الباب النامن عشر من سفر الاستنتاء هكذا ١٧ ( فقسال لي الرب نعم جمع ماقا وا ١٨ وســـوف هيم الهر

ثدًا مثلك من بين اخوتهم واجها كلا مي في ينه م يكلسهم بكل شي آمره له ١٩ ومن لم يطع كلامه الذي شكلم له ماسمي فانا اكون النتَّفِيم من ذلك ) هذه البِنسارة في حق نبينا صلى الله عليه وسلم قطعا لانه من ذرية أسماعبل وذربه يسمون اخوة لني أبراهيم بدايل ماذكر في النوراة في حق أسماعيل وأنه قبالة ا اخوته خصب المضارب وقد جرت عادة الكنب المنزلة تسمية اساء الاعمام عن بعد بعيد اخوة كما دعى في الفرآن هود وصد الح اخسوة لعاد وتمود مع أنهما على بعد بعيد من أولاد الاعار وكما قيل في سفر العدد في الناب العشمر من وارسل موسى مز قادشالي ملك ادوم قائلًا هكذا يقول اخوك اسرائيل ووروم مع أنهما أبناء أعمام على نعد بعيد ولدست هده الشهادة في حق أحد من أنبيآء بني اسرائيل والآلفال وسوف اقبم اسهم نبيا مثلك منهم او من انفسهم كما قال تعالى احبارا بدعوة ابراهيم عليه السمارم لوالد أسماعيل ربنا وأبعت فيهم رسولا منهم وكما قال تعانى في خصاب مني أسمًا عيل لقد حاءكم رســول من انفسكم وأما مازعته النهود من ان المراد يو شـم فتي موسى فهو باطل من وجوه الاول ان المبشير به من اخوة بني اسرائيل لامن نفس بني اسرائيل ويوشع كان من نفس بني اسرا ً ل الذاني ان يوشع لم يكن مثل موسى عليه السلام لما في آخر سفر الاسدانا، من إنه لا يقوم في بني اسمر تيل بني مثل موسى ولان موسى عليه السلام صاحب كتاب وشهر يعذ جديدة مستمله عبي اوامر وتواهم ۾ يو شع ليس كدلك بلهو مأمور باتباع

شريعة موسى اثالثان بوشع عليدالسلام كان حاضرا هناك وقد اشمر اليه بعبارة صريحة قبل هذه فني الباب الاول من هذا السمفر فليكن يوشع فننون خادمك فمو بدخمل عوضمك وهو يقسم الارض ابني اسمرائيل فاي مقنضي للرمز والنلوبح بعد هــذا النصــر يح واي موجب لادخال ســوف الدالة على الاستقيال على فعل حاصل في الحال واما ما زعسته النصاري من أن المراد له عسى عليه السلام فيهو انضا باطل لوجوه الاول أنه من سي اسسرائيل والميشمر به هنا من غمرهم الثاني ان موسى بشر نبي مثله و هم لدّ عون انّ عسي آله ويشكرون كونه نبيا مرسسلا والالرم أتحاد المرسل والمرسل وهو غير معقول على أن مشامهة موسى لنبينا علمها السلام أقوى من مشامة الميسي لأتحادهما في المور الاول كونهما دوى و الدين وازواج نخلاف عسى عليه السلام الناني كوعها مأ ورس الجهاد يخلاف عيسي عليه السلام وقد اشار في هده البشارة بقوله ومن لم يطع كلامه الذي يتكلم به فانا اكون المنتقم من ذلك الى كون هذا النبي مأمورا بجها۔ من كفريما جاء يه من عند الله ، الانتقام منه بسميقه البتار وزعت النصاري أن الانتقام هنا يمعني العداب الاخروى لمنكريه وهو خطأ لان ذلك لانختص بهذا النبي بل كل من انكر ماجاء به نبي من الانداء منتفع منه في الآخرة فلا معنى أنخصيص هذا النبي بالذكر حينئذ النالث كون شسر يشهها مشتملة على الحدود والقصاص والنعزير وأيجاب الغسسل على

الجئب والحائض والنفسآء وابجاب الطمارة وفت العباده و هذه كلما ليست موجودة في شريعة عسى عليه السلام على ما تقول النصساري و نظائر ذلك كشر فأن قيل ان سي العبص اخى يعقوب بسمون اخوة ايضما لبني اسرائل عن ىعد بعيد قلنا أمم ولكن لم يوجد فيهم نبي كموسى على انفي الباب المخامس والعشرين من مفر التكوين ما يثبت ان العيص وهوالولد الاكبرلاسحق فدباع بكور تعالني مها استحقاق منصب النيوموا ابركة لاخيه يعقوب بقليل من ألمنبز والعدسوهو مشتد الجوع لامتناع اخيه ومقوب أن يطعمه مجانا فيلزم أن لايكمون في بذيه نبي اصلاعلي ما زعوا تنبه في هذه البشارة اشمارة الى كون هذا التم اميا لانقرأ حبث غال اجمل كلامي في فم و بذلك تعرف سير وصفه يه في قوله تعالى الدين يتبعون الرسول النبي الممي الدي يجدونه مَدَنُوبًا عندهم في النوراة و الأنجيل البدارة الرابعة في الباب الرابع عشير من أنجيل يوحنا في السخة ـ الطبوعة في لندن منه ١٨٦٠ قول عسي عليه السلام مخاطيا لمرآمن به هکذا ۱۰ ( ان کنتم نحوننی فاحفظوا و حسامای ١٦ وانا اطلب من الاب فيعطيكم فارقليط آخر ليثبث معكم الى الأند ١٧ روح ألحق الذي لن يطبق العالم أن يقبله لامه أدس راه ولا يعرفه والهم تعرفونه لاله مقيم عندكم وهو ثات ويكم ) هذه بشارة من السيم عليه السلام بأنَّ الله تعالى سيعث للناس من بقوم مقامه وينوب في تبليغ رسانته وسباسسة خلفه أ

منايه ودكمون شسر يعته ياقية مخلدة الما وهل هذا الا محمسد صلى الله عليه وسلم والأن هما يمني الربُّ والاله وهده اللفطة لسبت متكرة الاستعمال عند اهل الكتابين عمى الرب والاله كما سميق ولم تول منوا اسمرائيل يقواون نحن الناء الله أي الطيعون له والمحدون وقد اسمار عسم عليه السلام مكونه روح الحق الى ان الحق قبل منعثه يكون كالمنت لاحراك له و لا انتماش وانه اذا بعث مكون كالروح له فيرحم حيلًذ قائمًا في الارض ولا حفاء اله عليه الصلاة والسلام هو الدي أحي الله به الحق دود عيسي عليه السلام بعد ما ندرس ولم يبق فيه نفس ثم قال ( ٣٦ و العار قليط روح القدس الذي رسله الاب باسمى هو يعلمكم كل شئ وهو يذكركم كلا قلته لكم ) ولا شك بال مجدا صلى الله علمه وسلم هو الدى علم كل شيء من الحقائق و اوصح ما حيى من الدقائق و ذكر أمة عسى مانسو، من اقواله المنتفعنة انه عبد من عباد لله تعالى قربه اليه بانرسالة واصطعاء واله لم يدع لسوى عادة اللهو توحيده وننزيهه وتمجيده وقوله باسمى اى ما شوة ثم امان لميم سنب احيار هنم مه قبل أن يأتي فقال ( و لأَن قد قلت المم قبل ال يكول حتى ا ذا كال تؤمنول) وفي الباسة لمعامس عشهر من الانجيل المدكور ٢٦ فاما أدا جاءً أ الفارقليط أبدى ارسله أما أيكم من الاساروح الحق الدي من الأب ا ينستني هو يشهد لاجلي والنهم تشهدون لانكر معي من الابتداء وفي أمات أسادس عشر منه ( ٧ لكني أقول لكم ألحق أنه

حيرلكمان اذعاق لابي أن لم انطلق لم يأتكم المار قليط فأما أن ا بطلقت ارسانه البكم ٨ د ذا حا، ذاك فمهو يو بخ العالم على خضية وعلى ، وعلى حكم ٩ اما على الغصية ولا مهم لم تومنوا بي ١٠ واما على البرفلاني مطلق الى الاب ولسـتم تروتني يعد ١١ واما على الحكم فأن اركون هذ العالم قددن ١٣ وال في كلاما كنبرا اقوله لكم ، لكانكم اسستم تطيقون حله ۱۳ واذا جاء روح الحق ذاك وبو العلمكم جسيع الحيق لايه ليس منطيق من عينده ال سيكلم بكل مایسهم و نخبر کم یما سیاتی ۱۶ وهو یصعدون نه به باحد مما هولی و يخبركم جميع ماهو للاب فيهو لي هي اجل هدا قلت أن بما هو لى ما خد و بخبركم) و من معر انظر في هده العمارات ولا حط ما اشترات عليه من الفعاوي والاسارات جزم بان الفار قليط هو محمد صلى الله عليه وسلم فأنه هو الدى ظهر بعد عسى عليه السملام وشهد لعيسسي بالنبوة والرسمالة ومحدد وترأءنما افتراه عليه النصاري س دعوى لربوسه ومما افتراه عليه اليهود من كونه سماهرا كتأبا وعلى والدنه من كومها غمر طاهرة الذيل يريئة الساحة وهو الدي وبخ العلم سي سود على الغطان مسيم خطيئة الكافر نعمى عديه السماء وأصعير في واسته لطاهرة الستول وهو الامين اصد - في اسى علم جع اعقائق وهو الدي ابال من الاستبرار مالم نطق تحمه قبل محيئه الافكار وهو الدي لا خلق عن المهوى أن هو الم

وحي نوحي علمه شدند القوى قال العلامة الشيخ هجد استوسى في شــــرح الجزائر مة في هذا التحت وممنى انطلاق عيسي عليه السسلام الى ربه جل وعز الطلاقه الى محل كرامته ورفعته والاسستراحة من الناس بتوجيه القلب الى محص الجولان في جلال الله وعظمته على حد قوله تعالى في القرآن له عليه الصلاة والسلام ( ابني منوفيك ورافعك ألى وعطهم له من الذي كفروا ) ومعنى ارساله نبينا صلى الله عليه وسلم انه مسبب في ذلك رغبته الى الله تعمالي ولما علم أن بعث سميدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الها يكون بعد رفعه وتغييه عن الناس كان رفعه من امارات بعثه صسلى الله عليه وسسلم فأسسند ارسساله الى نفسمه عذا المعني وفسسر العلامة ان قنية روح الحق الذي من الآب شبثق اي يصدر ا بكلام الله المنزل و استدل بقوله تعسالي وكذلك اوحسينا أنيك روحاً من أمرناً والمراد به هذا القرآن الكريم لانه هو الذي يشمه للمسجم بالنوة والنزاهة عما افتري عليه وباته روح الله وكلنه وصفيه ورسوله كما شمد الحواريون الذن أكانوا معه واهتدوا بجدبه ولم نثبت شديهادة كنادغير القران بذلك فتمين أن يكون هو المراد أقول وفي قول عيسسي عليه السلام أنه خير لكم أن أنطاق لاني أن لم أنطلق لم بأنكم الفارقليط اشارة الى ان نبينا عايه السلام افضل وقد اختلفت ا احبار النصاري في معنى الفارقليط وفي انه اتى ام لم بأت يعد

والشهور عندهم ان الفارقايط هو روح القدس احد الاقائم وزعوا انه حل على ألحواريين نوم الدار فصساروا يتكلمون بالسنة جديدة وهو قول باطل وعي حلية المحقيق عاطل لأمور أولها أن روح القدس أحد الاقانيم هو عندهم عبارة عز صفة ألحياة الناشة لله تعالى ويستحيل حلولها في ألحواريين وارسالها اليهم ثانيها ان روح القدس المذكور غير متفصسل عن عيسى عليه السلام يزعمهم ولا مفارق وألحال ان عسبي عليه السسلام قد علق محي الفارقليط مذهله فلو كان هو الفارقليط بارم ان يظم زمن وجود عسى عليه السلام لا زمن ذهاه تخلاف نبينا عليه الصلاة والسسلام فأن مجيئه كأن موقوفا على ذهاب عسى عليه السلام لعموم رسمالته ولكونه خاتم الانبياء ثانتها أن من أوصاف الفارقليط أن مذكر المخاطبين بما قال عسى عليه السلام وألحوار نون شاهدوا احواله بابصارهم وسمموا كلامه بآذانهم فيدهد ان منسسوا ذلك سيماوهم احرص الناس على حفظه فلا معنى لنذكرهم عاقال عسى عليه السلام يخلاف النصاري الموجودين في زمن محمد صلى الله عليه وسلم فأنهم اخذوا اقوال عسى بالواسطة وقد دخلها التغيير والتديل فهم احوب الناس الي من مذكرهم ماقوال عسى عليه السلام رابعهاان من اوصافي الفارقليط أن يو مخ العمالم على عمدم الاعان ا بعيسى عليه السدلام والروح الذي نزل على المواريين بزعم النصــاري لم يكن كذلك اذ كان ارســاله للحورا بين فقط وهم

كانوا ءؤ :ين بعسسي عليه السملام ولا معني حيثد اتو مخمير خامسه؛ أن من أوصي أفارقله طأن يعلمه كالشيء وتغيرهم عالم تخبرهم معسى عليه السلام لعدم اطاقة الكارهم حياد تعمله والروح الذي نهل على ألحواريين لم تخبرهم نشدئ ولو أخبرهم لروى عنهم لانه من اهم الاشهاء خلاف محمد صلى الله عايه وسلم فأنه علمهم كل شئ واحبرهم بيعض الاســـمرار التي لم تكن في شريعة عسى عليه السلام وقد اعترضت علم النصاري على ما ادعينا سلائة وجوه الاول ال المخاطبين في هذه البشاره هم الحواريون فيلرم ان يضهر الفارةنبط في عهدهم وهجمد علبه السلام لم يضير في زمانهم والجواب أن خطاب بعض الامة يشمل جيمها حاصرها وآثها ولاعب ارتخص الخطساب بالوجودن حالة المحاطبة والالزم ان تسقط كشر من الاحكام المسمرعية الواردة بصورة الخطاب عن الناس الذي لم يكونوا زمن النبي صميلي الله عليه وسملم وهو ظاهر البضلان فمخطاب المسيح عليه السسلام موجه في المعنى لجميع امنه وقد طهر النبي صلى الله عليه وسلم وهم موجودون فصمح ذلك واوكان الخطاب مختصا بالحواربين غبر شاءل العسيرهم للزم منه أن يكون الحواريون الآن أحياء نانه قال أنهم بأنت معكم إلى الآبد ولا نطن أن أحدا يدعى هذه لمعنوى قصم أن الحطال مجموع الامة وهي أدينة الى الابد لمنه كليا انقرض منها جيل خلفه غيره ومعنى نفآء التو إصلي الله عليه وسلم فيهم نفأ - شهر عه ا

ودينه وذكره الثانيان الغا رقليط قد اطلق عليه روح القدس فيدل على انه غير مجمد عليه السلام والجواب أن اطلاق روح القدس وروح الحق على كل نبي غير منكر عندنا وعندهم الصحة لمعنى لان روح الشيء مانه حياته ونبينا عليه الصلاذ والسلام يصمح أن يقال عنه روح القدس أي روح الطهارة والكمال وروح الملق اي العدل والانصاف وشبه ذلك لان هذه الاشاء له طهرت وحيت بل هو أولى ان يوصيف بذلك من غيره الثالث انه وقع في وصف الفا رقليط أن العالم لار أه ولا يعرفه ومجد عليه السالام بعرفه كل احد والجواب أن هذا مؤول بالضرورة وهم احوج الناس الى تأويله لان ماوصف به اولا م: الاوصاف بدل على أنه يرى ويعرف فأذا لم تؤول حصل التناقص في كلام المسيم وهو عندنا غير مكن وها نحر تؤوله تبرعا منا وتفضلا فتقول القصود منعدم رؤيته عدم رؤسه بدين الصعرة التي هي اهم وانفع وهم لم يروه بها وانما رأوه بعين البصر وهذا وارد في حق المنكر من وانما صمح اطلاق لفظ العالم علمهم لامهم الاكثر وقد ورد في القرآن الكريم مايؤ بد ماذكريا قال تعمالي وتراهم بنطرون البكوهم لا يبصرون والمقصود من عدم معرفته عدم معرفة كمنه قدره العظيم الذي لأتحيط بعشره الاستفار وعدم الاحاطة محقيقة فضله الدى نقف حسرى دونه الافكار ( وقد الله الناظم لهذا المعنى في البرد: فقال )

وكيف يدرك في الدنيا حقيقته \* قوم نيام تسلوا عنه بالحلم

تنسه قد انكر بعض عماء بهني اسمرائيل انتظارهم لني بعد عسى عليه السلام ايتو صلوا لتني نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام وألحال الانجيل يصرح بخلاف ذلك فغي الباب الاول عن ابجبل يوحنسا اثبات النظارهم لثلاثة أسخاص المسيم والميا و التي حيث ارسلوا بعضهم الى يحيي عليه السسلام يســأاونه هل هو المسيم او ايلياء او النبي وقد ثبت ان عيسي عليه السلام هو المسيم وقد شهد المسيم لهدي انه هو ايليا كما يشــعر به ما في الباب الحادي عشر من أنجيل متى فبقى الثالث وهو النبي والالف واللام فيه للمهد اي النبي الممهود الذي اشار اليه موسسي عليه السلام في المواضع التي ذكرناها في البشــارات الثابتة في التوراة وقد أنجز الوعد له بطهور نبينا خاتم الانبيآء واول الاصسفياء وصارة الناظم قدس الله سره تشعر بأن الليا إنضاهو ننيا عليه الصلاة والســـلام الا ان ألجع بين العبارات انما يكون بما احترَّاه تُلْمُهُ هَذِهُ السَّارِةُ هُي سِنِ السَّلَامُ الفاصل عبد الله البرَّجانِ ساحب تحفة لاديدفي لردعل اهل الصليدوكان ميلاده في مدينة ميورقه وصرف بهاستة عشرسنة من عنفوان شبابه في طلب الملم محصل على نصيب وافر من العلوم العه لمة و التقلية و كان مغر ما عطالعة الانجيل وافراثه والبحث عن خباما معانبه ثمارتحل الى مدينة من مدن لومباردما من الطاليا مشمهورة بالعلم قال في كتابه المذكور فسكنت كنبسة كبيرة بها فسيس كبيرالسسن وعندهم كبير القدر أسمه نةولا مرتيل وكانت منزلته بينهم بالعلم والدين

والزهد رفيعة جدا الفرد ما في زمنه عن جميع اهل دن النصرانيه فكات الاستله خصوصا في درنهم ترد عليه من الآوق من جهة الملوك وصحة الاسئلة من المهدما الضخمة ما هو الغابة في مانه و رغبسون في المبرك به و في قبوله لمهداماهم و لتشمر فون لذلك فقرأت على هدا القسيس علم اصول ا دن النصرانية واحكامه ولم ازل اتقرب بخدمتي له والقيام مكشرمن وطائفه حتى صعرني احص خواصسه و انهدت في خدمتي وتقربي البه الي ان وقم مفاييم مسكنه وخرائن مأكاه علی بدی وام یستنن منها دوی مفتاح بیتصفیر بداحل مسکنه كان يخلو فيد بنفسه والطاهر انه بيت خرائن امواله التي تمدى اليه والله اعلم محقيد ذلك ولازمنه على ماذكر من القراءة عليه والغدمة له عشر سمنين لم اصابه مرض بوما من الدهر فتخلف عن اقرأته وانتظره اهل المجلس وهم بتذاكرون مسسائل من العاوم الى أن أفضمي بهم الكلام الى دُّول الله عز وجل على اسان ندید عسی علید الصلات والسلام آنه باتی من بعدی نبی اسمه المارقليط وقال كل واحد منهم بحسب علمه وقمهمه وعظم منهم في ذلك مقالهم وكثر جدالهم ثم انصر فوا عن غير تعصيل فأندة في للك المسألة فأتيت مسكن الشيخ صاحب الدرس المذكور فَدَال بِي مَاالَّذِي كَانَ عَنْدُكُمُ البَّوْمُ مَنَ الْهُتُّ فِي غَيْنِي عَنَّكُمُ فاخبرته باحتلاف القوم في اسم المارقليط وان فلانا فد أحاب بكذا والماك فلان لكذا وسسرات له اجو شهم فقال في وبماذا

اجبت انت فقلت مجواب القاضي ولان في تفسيره للانجيل ووال لى ماقصرت وقربت وفلان اخطأ وكاد فلان ان شارب والكن الحق خلاف هذا كله لان تفسم هذا الاسم انشر ف لابعله الا العلماء الراسخون في العلم وانتم لم خصـــل لكم من العلم لا القليل عيادرت الى قدميد اقبلهما وقلت له باسميدى قد علمت اني ارتحلت البك من بعيد ولي في حدمتك عشر سـ بين حصلت عنك فمها جلة من العلوم لااحصمها فلعل من جبيل احسسانكم ان نكمل على بمعرفه هدا الاسـم الشريف نبكي الشيخ وغال اوادي والله اتعر على كشرا من أجل خدمتك بي وانقطاعك الى وان في معرفة هذا الاسم فائد: عظيمة لكن اخلف ان يضمر ذلك علبك فتقنلك عام: انصاري في ألمين فقلت له ماسيدي والله العطيم وحق الرنجيل وس جآءيه ابي لانكام بشسي مما تسر به الله عن امرك فقال باوادي ابي سه ألك في اول قدومك الى عن المدك وهل هو قريب من المسلين يغرونكم وتغرونهم لاختبر ماعندك من المناهرة الاسلام فاعلم ياولدى ان البارفليط هو أسم من أسمآء نامِم هجمد صلى الله عليه وسلم وعليه نزل الكناب الرابع المدكور علم لسمان دائيال عليه الصلاة و لسملام وأخبر انه سسيئزل هذا الكتاب عليه وان دلند دس الحق وملته عمى الله البضاء المذكورة في الأجيل فقات باسميدي وما تقون فی د تن النصساری فغال باولدی او ان الصساری امّا موا علی دين عيسى عليه الصملاة والسلام كانوا على دن الله لائن

عسسي وجمع الانبيآء دنهم دن الله فقلت ماسيدي وكيف الخلاص من هذا المر فقال باوادي بالدخول في دين الاسلام فقلت له هل يبجو الداخل فيه فقال لى نعم ينجو في الدنبا والآخرة ق تله اسيدي أن العاقل لا يختار لنفسه الا أفضل مايع فأذا علت فضل دين الاسلام فا عندك عند وقال إلى باولدي أن الله لم يطلعني على حقيقة ما اخبرتك به من فضل دن الاسلام وشمرف نبي اهل الاسملام الابعد كبر سمني ووهن جسمي ولا عذرانا فيه بل حدة الله عاما قائمة ولو همداني الله اللك و إنا في سنك التركت كل شئ و دخات في دين الحق وحب الدنما رأس كل خطيئة فانت ترى ما انا فيه عند انصساري من رفعة الجاه والشرف وكثرة عرض الدنما ولو ابي مُلم على شيئ من المبل الى دىن الاسلام لقتلتني العامة في اسسرع وقت وهب اني نجوت منهم وخلصت الى المسلمين فأقول انني قد جئنكم مسلما فيقولون إلى قسد نفست نفست الدحول في دين المق ولا عن عاينا دخولك في دى خلصت به نفسك من عذاب الله فالق ، نهم شخا كبرا فقيرا الى تسمين سند لاافقه اسسانهم ولا بعردون حتى فاموت بينهم بالجوع والم الحمد لله على دين عسى وعلى ماجاء به إمار الله ذلك مني فقات له ماسيدي افتداني ان امشى الى ملاد السلمين وادخل في دبنهم فقال لي ان كنت طالبا للحاة فإدر الى ذلك تحصيل لك الدنيا والآخرة ولكن ياوا ي هذا احر لم يحضره احد معنا الآن فاكتمه بغاية جمدك وأن ضو علين شرة مند دفتين المدمة حيث ولا اقدر على نفعات ولا ينفعك أن "نقل ذلك عنى وادع أجعد، وقولي مصدق عليك وقولك غير مصدق على والا رئ من د ك ان مهت بشم من هذا دقلت له ماسميدي اعوذ بالله من سمر مان الوهم لمهذا وعاهدته ١٤ ارضاه و احذت في اسباب الرحلة وودعنه فدعا لي نخبر و زودنی مخمسین د نارا ذه ا ورکت المحر منصرفا ال بادي مدينة ميورقة فاقت مها ستة اشم ثير ساورت منها الي حربوة صقلية فقت م خسمة اشهر وأنا انتظر مركبا شوجه لارش المسلين فخضر مركب يسافر الى مدينة تونس فساءرت فيه مهر صقله، واقلعنا عنها قرب مغيب اشدة ق فورد ما مرسى تونس قرب الزموان فقد تراث مدوران تو فس وسمع بي الدين بها من أحمار النصداري اتوني بمركوب وحلوني معهم وصحبتهم بعض ألحجار الماكنين أضا مونس واقت عدهم في صديافتهم على ارغد عيش اربعة اشهر وبعد ذك سأتهم هل مدار السلامان احد محفظ لسان اعصاري وكان السلطان اذ ذاك مولانا باالعاس احد رحمه الله فذكروا في أنّ لدار السلطان رجلا فاضلا من كبرء حدامه أسمه نويف الضبب وكأن طيبه ومن خواصمه عفرحت ذائ ورجا سدما وسأتهرع مسكن هدا الرجل فدرات عليه واجتمات به وذكرت له شرح حالي وسدب قدومي فلدخول في الأسلام فسمر" الرال مسرورا عشي بذبك مال كون عام هذا العنبر على يده تم ركب فرسه واحتملني معه ادار السلطان

و دخل عليه بحريثي و سستأذنه ني فأذن بي فنت بين سه فأول ماسألبي السلطان عن عمري فقلت له خيسة وتلاثون سند ثم سألني كذلك عما قرأت من العلوم فاخبرته فقال لي قدمت قدوم خبر فأسمل على بركة الله تعالى فقات للترجان وهو الطيب المدكور قل لولاما اسملطان اله لا تخرم احد من دى ألآ و يكثر اهله القول فيه والطمن عليه فارغب من احسانيكم ان تبعثوا الجهاندين بحضمرتكم من تجار لنصماري واحمارهم وتســأاوهم عني وتسمعو مايقواون مجانبي وحيذه اسلم فقال لي و اسطد الترسال انت طست كا طلب عبد الله في سالام من النبي صلى الله عليه وسلم حين اسلم ثم ارسل الى أحبار النصاري وبعض تجارهم والمخلني في بيت قريب من محلسمه فلما دخل التصاري عليه قال الهم ماتقواون في هذا القسيس الجديد الذي قدم في هدا المركب قالوا لم مولانا هذا عالم كبر في دما و قال شـ يوخنا مارأينا اعلى ه: درجة في العلم والدين في ديننا فقال الهم ماتقواون فيه اذا اسلم فقالوا نعوذ بالله من ذلك هو مانفعل ذلك ابدا فلما سمع ماعند النصاري بعث الى فضرت بين مده وتشهدت بشهادة الحق عحضر النصاري فصلوا على وجوهمهم وقالوا ماحله على الاسـ لام الاحب المرزويم فأن القسيس عندنا لايتزوح وخرجوا مكروين محزونين النهي كادمه للفظه ثم انه تعلم اللغة العربة بامر ذلك السلطان والف هدا الكراب الشارة المخامسة في المال الحاري والعشرين من الجيل مني قول عسى

عليه السلام هكذا ( ٣٣ اسم.وا مثلاً آخر كان انسان رب بيت غرس كرما والحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبني برجا وسلمه الى كرامين وسافر عج ولما قرب وقت الاتمار ارسل عبده الى الكر امين الأخذ الماره ٣٥ فاخذ الكرامون عبد وحادوا بعضا وقتلوا بعضا ورجوا بعضا ٣٦ ثم ارسال ايضا عسدا آخرين اكثر من الاولين ففعلوا بهم كذلك ٣٧ فأخيرا ارسل أليهم ابنه قائلًا يهابون اسني ٣٨ و اما الكراسون فلما رأوا الان قااوا فيما ينهم هذا هو الوارث هلوا ننتله ونأخذ ميراثه ٣٩ فاخذوه واخرجوه خارج الكرم وقتلوه ٤٠ فتي حا صاحب الكرم ماذا مفمل ماوائك الكرامين ٤١ قالوا له اوتك الأردماء مهاكمهم هلاكا رديا ويسلم الكرم اني كرامين آخر بن يعطونه الاغار في اوقاتها ٤٢ قال أمم عسى أما قرأتم قط في الكنب الحمر الذي رفضه البناؤن هو قدصار رأس انزاء بة من قبل الرب كان هدا . ه عجب في اعيننا ٣٤ اذلك اقول لكم أن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمد تعمل اتماره على ومن سقط على هذا الحجر بترضين ومن سيقط هو عليه يسحقه ٤٥ والاسمع رؤساء الكمهنة والفريسيونامثاله عرفوا اله سكلم علمهم) أقول هذا امثل يدل باشارته على ارسال ني عظيم بعد عيسي عليه السلام من غير بني اســــراثيل وعلى ان امنه تحافظ على شــــريعته وأعمل بمقتضماها وانني الذي ارسمل بعد عيسمي ايس هو الآ مجمدا صلى الله عليه وسلم والامة التي عملت بمفتضي شريعته

وعضت علما بالنواجد هم امته وقد اوضيم هدا ا ثل وابازعا فيه من الانسارات بعض فاضل عصرنا فقال أن رب ست كشابة عن الله والكرم كنابة عن الشريعة والحاطته بسماج وحفر المعصرة فيه وماآء البرج كناية عني بيان المحرمات و المباحات والاوامر والنواهم وان الكرامين الطغين كاله عن سي اسرائيل كا فهم رؤساء الكهنة والفردسيون والعبيد المرسملين كمناية عن الاندبآء علهم الصلاة والسملام والابن كناية عن عسى عليه السلام وقد عرفت أن هذا الاطلاني مجازي وقد قنله الهود ايضما بزعهم والححر الذي رفضه البذؤن كناية عن محمد صلى الله عليه وسلم والامة التي تعمل اعماره كشابة عن امته وهذا هو المعمر الذي كال من سقط عليه ترضض وكار م سقط هو عليه سحقه وانا كان عجيبا في اعين بني اسرائل جعل الله تعالى نبينا عليه الصلاة والسالام راس إنواية أي أفضل الانداء لانه كان من بر أسماعيل وكان خوا اشار اليدعسي عليدالسلام من مني اسرائيل لم بكن موج العجيم الاعتفادهم انهم سدهب الله الخاص وانهم افضل من غيرهم وفي ذوله من سفط على هذا الجير يترضض ومن سفط هو عليه استعقد اشسارة رامحة الى كون هذا الذي مأمورا بالجهاد وكونه منصور اعلى اعدائه وان من عاداد لايفلِ السارة السادسة في الناب العشر من الجيل متى قول عسى

عليه السلام هكذا ١ هأن ملكوت السموات يسسه رجلا رب بيت خرج من الصبح اليسستأجر فعلد الكرمه ٢ فاتفق مع الفعله على دينار في اليوم وارسلهم الى كرمه ٣ نم خرح نحو الساء، الله أنه وراى آحر من فياما في السوق بصاين ٤ فقال الهم اذهبوا التمر ايضا الى الكرم فاعطبكم مالحق لكم فضوا ٥ وخرج ايضا نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كدلك ٦ ثيم نحو الساعة الحادية عشرة خرح ووجد آخرين بطالين فقال الهم لماذا وقفتم هاهنا كل المهار بطالين ٧ قانوا له لاله لم يستأجرنا احد قال ايهم اذهبوا التم ايضا الى الكرم ماحذوا ماحق لكم A فلما كان المسآء قال صداحب الكرم لوكيله ادع العملة واعظم الاجرة مبتدأ من الآخر ن الي الاواين ٩ ها: اصحاب الماءة الحادية عشرة واخذوا دينارا وشارا ١٠ فلما حاء الاولون ظنوا الهم بأخذون اكثر فاخذوا هم ايضسا دخارا دخارا ١١ وفيما هم يأخذون تذمر مِا على رب المت ١٢ قائلين هؤلاء الآخرون علواسماعة واحدة وقد ساويتهم با نعل الذي أحمَّانا نقل النهار وألحر ١٣ فأحاب وقال لواحد مهم باصداحب ماطانك اما اتفقت معي على دينار ١٤ فخذ الذي لك واذهب فابي اريد ان اعطي هذا الاخبر مثلك ١٥ اوما محل لي ان افعل ما ار بديم لي ام عيث شهر برة لاني آنا صحالح ١٦ هكذا يكون الآحرون اواين والأراون آخر في لان كثير في يدعون وقيلين المخون

فالآخر ون الدنى صاروا اولين هم امه محمد صلى الله عليه وسلم وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السيانقون وذكر صاحب البواقيت في المواقبة حديثا ععن هذا المثل وعزى روامته الى المخاري وهو انما زمانكم فيم سلف من قلكم من الأمم كما مين صلاة المصمر الي غروب الشمس اوتي اهل النوراة التوراة فعملوا بها الى الطهر نم عجزوا فاعطوا فمراطا قبراطا ثم اوتي النصاري الانجيل فعملوا 4 الى العصـــر ثم عجزوا فاعطوا قيرالما فبراطا نم اوتينا الفرأن فعملنا به الي غروب الشمس فاعطينا قبراطين قبراطين فقال اهل الكناب اي رشا اعطيت هؤرء قبراطين قبراطين و اعطيننا قبراطا قبراطا ونحى اكثر عملا منهم فقال الله سمحانه وتعالى ذلك فضل أوتمه مر أشاء وأذا دققت النظر مين معني المثل المروى عن عيسى عليه السلام ومين معنى ماروى عرنساء فت انلا اختلاف سنهما اذا لقصود الأصل مُنهما هو اثبات فضل الآخرين وهم الله مجمد عليد الصلاة و السلام على الاواين مهم امم الانبياء الماضين في الثواب والاجر و تقدمهم علمم في الأحذ وهو عبارة عن دخول الجنة قبل غيرهم وهو مفهوم منها والامثال راديها التقريب الشارة السمايعة في الزمور الخامس والار بعين من مزامع داود عليه السلام هكذا ( فض قلى كلة صالحة أنا أقول أعالى الملك ٢ اسماني قلم كاب سريع الكتابة بهي في الحسن افضل من بني الشر ٣ اأسكن النعمة على تنفتك لذلك ماركك الله

الى ادهر ؛ تفلد سيفك على فغدك الما القوى عسنك وجالك ٥ استله وانحبم واللك من اجل ألحق والدعة والصدق وتودلك بالحجب عينك ٦ نيلك مسنونة الما القوى في قلب اعداء الملك السيعوب تحتك اسقطون ٧ كرسيك ما الله الى دهر الداهر ين عصى الاستقامة عصى ملكك ٨ احست البر وابغضت الاثم الدلك مسمك الله اكمك مدهن الفرح افضل من السحابة ٩ المرو والميعة والسليخة من ثيات من منازات لشر فة الماح الير الجعتك ١٠ ينات الملوك في كرامتك قاءت الملكة عن يمينك سنتملة بنون مذهب موشـي ١٧ و يكون بنوك عوضـا من آيانك وتقييم رؤساً وعلم سائر الارض ١٨ ساذكر أسمك في كل جيل وجيل من اجل ذلك تعترف لك السعوب الى ادهر والى دهر الداهرين ) قد اتفق اهل الكتاب عل أن هدا المز مور بشارة بظمور نبي بعد داود عليه السلام موصوف بالاوصاف المذكورة فيه يلم ينهم الى هذا الحين عند الهود نبي يكون موصوفا الصفات المذكورة وادعت النصاري ان الشار اليه في هذا المزمور هو عسسي عليه السلام وادعث علماء الاسلام قديما وحد ما أن المشار اليه هو محمد صلى الله عليه وسلم لانطباق جميع الاوصاف المذكورة فيه عايه اذكان يفيض من قلبه كلمة صالحة وهم الشهادة ما توحيد وكانت اعاله متحمة نحو اللك المتعال سحانه وتعلى وكان لسانه قلما سربع الكمتامة لفرط فصاحته وفيه اشارة الي ا كونه إو الانكت و لا يقرأ الاستغنائد مااوحي عن قرائه كتب تجمع

بين الصحيم والسقيم والمعوج والمستقيم وبالحفظ الذي لابعتريه نسميان عن الكتابة بالنان وكان عيا في الحسين افضل من سن الشهر وقد اقر الحكماء المنصدةون قديما وحديثا بأنه لم يأت بشــــر مثله في الكهـل وني بأت بثل ما اتبي به من محاســـن الخلال وهو اانموي الذي كان سيفه على فخذه واستله فنجيم وملك وملكه راق الى آخر الدهر وهو صاحب الحسب والجال وهو الذي احرى ألحق ورأوة العدل بشسر يعتد التي جعت بين العدل والفضل وهو القوى الذي نبله مسنونة وقد رشيق عا من عصى ديمه الشريف من الكفار بعد نصحه ليم متساقطت تحته الشمعوب وكرسمي ملكد بدوم الى دهر الداهر من وعصى الاستفاءة عصى ملكدوهوالذى احب العدل وانغض الاتموهوالذى مدهد، الله تعالى بدهن المهجمة افضل من رفقائه الاندياً وعايه وعلمهم الصلاة والسلام وكانت منازله وثبابه نفوح منها لزوائح الطيبة بل كانت الروائح الطيبة مخلوقة في جسمه الطاهر تفضلا من الله تعالى الذي مسحد مدهن المجعة وارساله رحة للعالمين ورسمولا الى كافة المخلق اجمعين وكانت أصحابه الكرام اذا صافحوه تبق رائحة المسك في المسهم المنة الطويلة وهو الذي خدمه بنان الملوك وتروح من فقد كانت أم المؤمنين صسفيه رضي الله عنها بنت حي نن اخطب ملك المود في الحجز وكانت ام المؤمنين ام حسية رضم الله عنما للت ابي ســفبار من أمراء العرب ورؤسائهم وقد أصدقتها التحاشي ملك الحبشمة

عن انبي صملي الله عايه وسلم ارتعمائة دمار وماتت في حلافه اخيها معاوية وهم الدي صار من اولاده سملاطبن وامراء في مار الجهات وهو اسى ها ما الموك وارسات اليه المداما وخفياحت له اشتعوب وهو الدي مذكر أسمه جيلا بعد جيل مع المعطيم والبحل واطلم الى اسم الله في الدكر اذا مان الوَّان السَّمِد واصلى عليد في كل حين ومشمد وحبث ال ا وصاف الكأمة ي هذه انسارة موحودة في ناينا علم الصالة والسائم حققة وبهو المراد وليحات على عسى عليه السلام لاحتيام الى ارتبكا المحاز والحال ان الحقه، اذ المكنت لالعدل عما الى المح زكسل السسف مثلا عله حة فه بالسبه الى سيا علم الصلاة و السلام علا موصف به غيره بمن لم يستل سيفا كسدينا عسدي عليه السدلاء وكدلك اكثر الاوصداف الأحر تصدق على سينا حقيق، واتصدق على ديسي عليه السلام عاله لم مكن له اناء ولم يعروح لا مدات الملوك ولا بعير هن ولم ترسل اله المدايا ولم تخضع له الشدوب مل رعم النصاري أن اذل الطوق وهم المحود تسلصوا عليه ولم يكن في زعمهم ذا فصاحة وم علاحة وأركنا نحزم باله افصح اهل عصره والمحمم تنسف قوله كرسك يا الله الى دهر ا ماهر بن النفات الى خطاب الله تعالى خارة أ ل من النبي صلى الله سيه وسلم منك نوه ورجه فله نسله خاصة الى الله تعالى وقال اعض علما تمير الدر اسلوال الاسم الشريف هنا مترجم من أفطة الوهيم في العبراني بمعنى العصيم فنطلق على

لله تعالى وعلى العطماء من البشير فيكون حريفا من المترجين وذكون الترجة الصحيحة لمده الجلة هددا كرسيك الها العطيم الي دهر الدهر من فيكون المراد بالعطيم هو النبي عليد الصلاة والسلام ويكون الكلام حاربا على مقتضي الطاهر وهو الطاهر البشمارة المامنة في المزمور الناسم والاربعين والمائة هكدا ١ ( سحوا الرية سلحا جديدا سحو، في مجمع الايرار ٢ فايفرح بنوا اسرائيل بخالقهم وببوا صمون يبتمعون باركمهم فللسجوا أسمه بالمصاف با طال والمزمار و ترتلوا له ٤ لان الرب يسسرً بشعيه ويشرف المنواضعين بالخلاص ٥ تفخر المرار بالمحد ويشهدون على مضاجعهم ٦ تبكه مرالله في حلوقهم وسوف ذات فين في الادمم ٧ ليصنعوا المقاما في الأمم وتو مخات في الشعوب ٨. يقيدوا ملوكهم بالقبود واشمرامهم بإغلال من حديد ابصنعوا بهيم حكما مكتوباً ٩ هذا المجد يكون لجميع الابرار ) هذه الشارة ى حق مجمد صلى الله عليه والم قطعا لان الصفات المدكورة مها لاءِكم جلها على غبر امته فهم الدين معهم السيوفذات الشفرتين المنتقمون من جبابرة فارس وطفاة الروم وشيرهم وهم الدس قيدوا الملوك وساقوا اجلتهم في السلاسل والاغلان وهم الذين ينهجون على مضاجعهم بذكر الله تعالى و يكبرونه في كل وقت البشارة الناسعة في المزمور أخادي و السبعين من صدفته أنه بملك من البحر الى البحر ومن انهر انى الناصــى الارض وتجثو امامه لحبشمة ويلحس اعدؤه التزاب وبأبيه ملوك اليمي والجزار

بالقرابين وتخضم له وندن له الامم بالطاعة والانقياد لانه تخلص الضماء د المائس عن هو اقوى منه و ينقذ الضعيف الذي لاناصر له و رؤف ما ضعفا، والمساكين وينقذ انفسهم من الربا والظلم وأنه يعطي من ذهب الادسما ويصلي عليه في كل وقت و سارك عليه في كل يوم و يكون مثل الزرع الكيثير على جه الارض ونطلع هَاره على رؤس الجبال كالذي تطلع من ابنان و مذبت من مدمنته مثل عشب الارض و بدوم ذكره اللائد وان اسمه موجود قبل الشمس والامم كلما تدرك بهونجمده هده البشارة لاءكر صرفهاع هجد صلمي الله عليه وسلم اوجود جميع الصفات المذكورة فيها فيه فبهو الذي ملك ماسين البحر إلى البحر وما بين دجلة وأ فراة إلى منقطع الارض وهو الذي جثت امامه ألحبشة وخضعوا له لايمان ملكهم النجاشي بهوكان اولانصرانيا وهو ابذي قدمت المنوك الهداما الي اعناه وهو أذى انقذ الانفس من الربا والظلم وناهبك بما ورد في القرآن من الوعبد الشديد لآكل الريا وهو الذي أعطي من ذهب بلاد سما من البين وهو الذي بدوم ذكره إلى الابد وتتبرك له الامم وهو الذي كان أممه موجودا قبل الشمس لم يمض عصر الابشرت قومها به الانداء ويمكن إن راد بذلك الههو نتجمة هدا الكون و غامته فنهو ســابق حكما و ان كان لاحمًا ظهورا و قد احسن من قال عن أساله عشيرا إلى هذا العني

وانی وان کنت این آدم صورهٔ \* فلی فیه معنی شاهد بابوتی البشارهٔ الحاشر، فی الباب لذانی و الار بعین من کتاب اخیا علیه

السلام هكذا ١ ( هوذا عبدي الذي اعضده مختاري الذي سرت به نفسی وضعت روحی علیه فیخرج <sup>ا</sup> لمق الایم ۲ لایص<sub>یح</sub> ولا رفع ولا يسمع في الشمارع صوته ٣ قصبة مرضوضية لانفصف وفتلة خامدة لابطني الي الامان يخرج احق ع لابكل ولانتكسسرحتي بضوالحق في الارض وتنظر المزائر شه يمنه ٥ هكذا نقول الرب خالق السموات وناشسرها بإسط الارض ونتائجها معطر الشدوب علما فسمة والساكنين فهارهما ح انا الرب قد دعوتك مالمر فامسك بدك و احفظك و احدال عهدا للشمع ونورا للايم ٧ لتقنيم عيون العمي لتخرج من الميس المَّا سورين من بيت السجن الجالسـين في الظلمة ٨ أنا الرب هذا اسم ومحدى لااعطيه لآخر ولا تسبيحي المنحوتات ٩ التي قد كانت او لاها قد اتت و انا مخبر ايضا بالاحداث قبل ان تحدث واسمعكم الماها ١٠ سموا للرب تسبيحة جديدة حدد من اقصم الارض الما المحدرون في البحر وماؤه والمرارُّ وسكانها ١١ لترفع البربة ومدنها صوتها أاديارالتي سكنها قيدار لتترنم سكان سلم من رؤس الجبال الم تفوا ١٢ أيمحدوا الله تعالى و تغيروا بنسبحه في الجرائر

هذه البشارة في حق مجمد صلى الله عليه وسلم فطعا وهو المختار الذي أيده الله تعالى ورضى عنه والرل عليه الوحى وسعى في اظهار دين الحق من غير كلال ولا للال وهو الذي انتظرت اهل الجزائر شريعته التي عرفوا قبل ظهورها أنها أشسرف الشسرائع لما رووه عن

الابديآء الساافين علمهم السسلام وفتمح مها العبون ألعمي وأخرج سما الناس من أنظلات إلى النور وكان رؤفا رحيما وهو الذي الى بالسبحة الجديدة اي العيادة على النهيج الجديد المعروف في الشر بعه المحمدية ونشرها في اقاصي الارض واهل الجزار والمدن و البراري وهو الدي كان ساكنا في مكة دمار جده قيدار بن أسماعيل وبسبيه ارتفع صوتها وهتف الناس بها من رؤس ألجبال : حجيد الملك المتعال وفي ذلك اشارة الى الحيم وقول الحجاج جمارا لمنك اللهم المنك لاشمر لك لك المنك ان آلجد والنعمذ لك والملك لاشر ل لك تنسه قد حرفوا بعض الجل من هذه البشارة من ذلك الجمله العاسرة فأنها في التراجم القديمة هكذا مشقم يحمد الله حدا جديدا من اقصى الارض و منقع عمني محد في لغتهم لان السقيعندهم يمعني الحمد ومع ذلك فلا يضرنا مافعلوا لعدم انطباق بعض الصفات المذكوره في هذه الشاره على غير نبيا عليه الصلاة والسلام كالظهور من مكة دبار قيدار ابن أسماعيل فانه لم نظيم نبي بعد اشعيا من مكر الكرمة غير نبينا عليه الصلاة والسلام وتعين القصد و المرام البشارة الحادية عشر في الباب المخامس والثلاثين من كتاب اشميا عليه السلام تفرح البرية والارض اليابسة ويتهج القفر ويزهر كالنرجس ٢

يزهر ازهارا و ينتهج ابتهاجا و يرنم يدفع اليه مجد لبنان بهاء كرمل وشارون هم يرون مجد الرب بهاء الهنا ٣ شددوا الايادى المسترخية و الركب المرتعشدة ثبتوها ٤ قولوا لخائني القلوب تشددوا

لانخافوا هوذا الهكم الانتفام يأتى جزاءالله هويأتي و مخلصكم ٥ حيثذ تنفخ عبون العمى واذان الصم ? حيثذ مقفزا لاعرج كالأنل ويترنم لسان الاخرس لانه قد انفجرت في البرية مياه و انهار في القفر ٧ و يصعر السراب اجما والمعطشة ناسع ماء في مسكن الذئال في مربضها دارالقصب والبردي ٨ و تكون هناك سكم وطريق هال الها الطريق المقدسة لا يعبر فيها نجس بل هي الهم من سالك في الطريق حتى الجمال لايضل ٩ لا لكون هناك اسد وحش مفترس لايصعد المها لا توجد هناك بل يسلك المغدنون فيها ١٠ ومقدنو الرب ترجعون و يأتون الى صهبون بترنم وفرح ابدى على رؤسهم ابتهاج وفرح يدركانهم و مرس الحزن والتنود ) اقول في هذه البشارة اظهر اشارة الى بعثة النبي صلى الله عليه وملم وفرض الحج الى البيت الحرام في مكة بدل بيتالمقدس وما يحصل في طريق مكمة من المياه والصافع والقصور والقلاع بعد ان كان متفرا وانه يصــــــــــــر طريقاً مقدســـــاً لايم يه الانجاساي الكفار و انما بمر له الاطمار تنبيد من لاحظ ما تقتضيه هذه الجل عرف أن هذه البشارة يتعين صرفها إلى مكة المكرمة دون بيت المقدس لامور الاول ان بيت المقدس لم يكن و اقعا في البرية مخلاف مكمة الثاني ان طريق القدس يسملكه اهل الملل المختلفة التي يكفر بعضها بعضا فلا يكون طريق الاطمهار فقط لا على تفسيرنا ولا على تفسير اهل الكتاب بخلاف طريق مكة فانه لایســـمری فیه ســـوی اهل ملة واحـــدة ومع میل کثیرمن

غير المسلين الى رؤيتها لايتمياً الهم ذلك الثالث انصه ونجزء من القدس وقد شاع اطلاقها على القدس فلو كانالمقصود هو يبت المقدس الكان في القدس لما صمح ما في الجلة العاشره اعنى ومقديو الرب يرجعون ويأتون الى صهيون لان الرجوع الى صسم يون يفيد انهم ذهبوا من صميون الى غيرها و عادوا اليها وسسترى مابؤكد لك ان المقصسود مكة دون غيرها في مواضع متعددة من كتاب اشعبا عليه السلام

البشارة الثانية عشر في الباب التاسع من كتاب اشعبا الشعب السالك في الظلمة الصر نورا عظيما الجالسون في ارض ظلال الموت اشرق عليهم تور \* فالشعب السالك في الظلمة الجالس في ارض ظلال المون هم العرب في ايام ألجاهلية لانهمكانوا في طلمة الكفر والنفاق ودبجور الشها والشقاق يعيدون الاصنام ولا نفرقون بين الحلال والحرام لم يأتهم بعد اسماعيل من مهدمهم سوآء السبل دأبهم قتل بعضهم بعضما وفعل ماتقضميه العداوة والنغضما وقاذمهم فيما يذبهم مشهورة وفيالنواريخ مسطورة هجاءهم محمدصلي الله عليه وسلم فازال عنهم خور شريعته ظلمة الكفر و الشقاق واطلع عليم انوار الايمان والاتفاق فصماروا اهدى الام وأصبح عزهم اطهر من نار على علم وتمنعو ا بالحسياتين وفازوا بالحسسنيين والذي يدل على أن هذه البشارة في حق مجمدصلي الله عليه وسلم مأذكر في هذا الباب بعد ذلك من الاسارة الى خاتم الذوة الذي كان بين كتفيه ولم يثبت ذلك لاحسد من الاندياء غيره ونص تلك

العارة لانه يولد لنا ولد ونعطي النا وتكون علامة سلطانه على كنفه و مدعى أسمه عجيه منسا ورا الله مقندرا أما العالم الآتي رئيس السلام ليكترسطانه وسلامه لس له فناءعلى كرسسي داودوعلى مملكته تجلس ليقيمها ويعضدها بالانصاف والعدل مند الآن والى الأند انتهى ولا نخني على منصف ان هذه الاوصاف هي اوصاف محمد صلى الله عليه وسلم فنهو الذي على كنفيه علامه ملكه اي نبوته كما يوجد في بعض المراجم القديمة وهو الذي يدعى باحسسن الاسمآء وأغربها وهو هجمد فأنَّه لم يسم جِذا الاسم أحد قبله أو المراد بالاسـم خاتم الانداء " فأنه بما لم يدع به احد سواه ولا نيكن إن يدعى وهو المقتدر الذي سلطه الله على اعدائه وجعله حرزًا لاوليائه وهو الذي ملك أصحابه مقرحكم داود وحكموا فيه بالعدل والانصاف ولم بزل حكم امته فمها الآن والى آخر الزمان وان ادعى اهل الكتاب انه ليس هو المراد منذه البسارة فليبنوا احدا غيره فيه هذه الاوصافي لتكون اليه الاشارة

البشارة الثالثة حشر في الباب الحادى والعشسرين من كتاب اشعيا ٦ قال الرب اذهب الم الحارس اليحبر بما يرى ٧ فابصسر راكبين مقبلين احدهما على حمار والآخر على جمل فاصغى اصغاء شديدا ٨ تم صرخ كاسد ايما السيد انا قائم على المرصد دائما في النمار وانا واقف على المحرس كل الليالى ٩ واذا احدهما يجب الآخر ويقول سقطت بابل وانكسرت

اصنامها والقبت على الارض ) هذه البشارة صريحة الدلالة على مجمد عليه الصلاة واسسلام لانه هو راكب الجمل لامحالة ولان ملك بابل انما ذهب بنبوته وعلى يد اصحابه كما انراكب الحمارهو عيسى عليه الصلاة والسلام و في آخر هذا الباب اشارة الى قنال النبي عليه الصلاة والسلام لمشركى العرب وظفره بهم وذهاب شوكتهم

البشارة الرابعة عشر ما في الباب الناسع عشر من كتاب حزقبل حيث ذكر اليهود وظهورهم وعزتهم وكفرانهم للنع وعزقهم وشبهم بالكرمة أن قطعت بالسخطة ورمى بها على الارض فاحرقت السمائم ثمرتها فعند ذلك غرس في البدو وفي الارض المجملة العطشي غرس فغرجت من اغصائه الفاضلة نار فاكلت تلك الكرمة حتى لم يوجد فيها قضيب ولا يخفي أن ارض البدو والمجملة العطشي هي ارض العرب وغرس الله الذي غرسه هو مجمد عليه الصلاة والسسلام وقد اخزى الله البود اهل الكفر والجيود

البشارة الخامسية عشير في الباب الثالث من صحف حبقوق ٣ يا الله من تبان والقدوس من جبل فاران السموات مضيئة بمجده و الارض ممتلئة من حده و شيعاعه يكون مثل النور ويده مظهر العزة و القدرة ٥ تسيع المنايا امامه وتخرج المجى من عند قدميه ٦ وقف ومسيح الارض فظر فرجيف الام وتضعضت الجبال القديمه وانحنت الاكام مسالك الأزل له )

ا اقول ان المراد ماتيان الله تعالى من جبل فاران التي هي من ارض الحيجاز هو محيٌّ نبينا صلى الله عليه وسلم منه و ارساله فيه من حضمرة القدوس جلِّ شأنه أذ أتمان الله تعالى حقيقة محال كما تقرر في علم الكلام على أن العبارات المدكورة في هذا الااب تمين أن المراد التبشسير بظهور نبي يؤمر بالجهاد وأذلال أهل العنو والفساد وبكون منصدورا مؤيدا قاهرا للاعداء ذوي الاعتداء ولم يظهر في الحجاز من هوكذلك غير مجد عليه الصلاة والسلام فتعين القصد والمرام تنسه أن هذه الشارة تقلناها عن السخة المرحة في عصرنا كاهو مادتنا ليحه الادام ولا سِقِي للمارض كلام وهي في النسخة التي كانت في زمن الناظم قدس سره هكذا حاء الله من التين وظهر القدوس من جبال فاران وقد اضاءت السماء من بهاء مجمد وامتلأت الارض من حده فتزند هذه العبارة على العبارة السابقة النصر يح باسمه الكريم الاانا في غنة عن الاستدلال بها لما عرفت من أن الالرام الها بديسر بالعبارة التي يقرون بها والكون ما في النسخة الحديثة الترجة كافيا لنا في اثبات المقصود و يذلك مع ماسبق و يأتي تعلم ان اهل الكناك يعرفون نبينا كما يعرفون ابناءهم ومن انكر نبوته منهم اما حاهل بكتابه او متحاهل وقد ذكر العلامة ابن ظفر في كتابه خبر البشر بخبر الشر بشارة ثانية نقلاع هذا الكتاب أع صنا حذفوه من هذا الكناك لرعهم أنه قد ادخل فيه أشياء ليست

من الاصل ولا ادرى ما الدى دائهم على انها لبست من الاصل وكيف تدسمر ادخال ما لبس من الاصل في نسختهم الموجودة في الديم اذ ذاك واخشى ان يأتي زمل تحذف فيه هذه البشارة الموجودة في السخة الحديثة بمثل هدا الزعم

النشارة السادسة عشر ماذكر في الباب الثاني من صحف دانيال عليه السلام من رؤما رأها نختنصر وتفسير دانال لها محاصــل ذلك أن تختنصر رأى في المنام صما جسيما مرتفع القامة مهول المنظر واقفا امامه وكان رأس هذا الصنم من ذهب ابريز وصدره وذراطه من فضةو بطنه وفحدا، من نحاس وساقاه من حد مدوقدماه قسم منههما من حديدوقسم من خزف وبيماهو ينظر اليه اذ قطع حجر بغير بدن وضرب الصنم على قدميه فسحقهما فانسحق الصنبر كلدحتي اختلط ذهبه وفضته ونحاسه وحديده وخزفه وصدارت هذه كغبار السدر في الصيف فحملتها الريح فلم يوجدلها اثرتم ان الحجر الذي ضرب الصنم ربا وعظيم وصار جبلا عظيا ملا الارض كلها فانرعج بخننصر الهذءالرؤ باوفزع قرعا عظيما ولما ا فاق من الرقاد لم تبق في ذهنه فطلب العرافين والسحرة الذن عنده وطلب منهيران بخبروه بها فقالواله هذا تكليفما لايطاق انا لانعلم نحرولا احد الغيب وانما نعلم تفسيرها ان انبأتنا بمافعضب غضباشديداوفال اذالم نخبروني عارأيت لم بظهرلي ان تفسيركم للعلم صحيمح وعزم على قتلهم فأخبره ناس من خواصه يدانيال عليه السلام وعمله ومعرفته وكان اسبرا هناك فاحضره فأخبره دانمال

بما رأى وفسر له الصنم بدول تطمر متنابعة مختلفة في الصعف والقوة بعضها يشبه الذهب وبعضها يشبه الفضه وبعضها بشبه الحديدو بعضها بشدالتحاس ويعضها بشده الحديد والغزف من جهتين وابان له عن حال كل دولة منها من الضعف والقوة والاختلال والانتطام والنفص والكمال ثمقال دانيال وهومحل الشاهد وفيه البشارة وفي المام هذه الممالك يقيم إله السموات بمنكمة لم تنقرض الدا وملكما لالبتك اشعب آخر وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تدَّت الى الألد لانك رأيت اله قد قطع حربغيريدين فسحق الحديد والمحاس والذهب والفضة والخزق اللهالعظيم قد ع في الملك ماسأتي بعد هذا المرحق وتعمره بقين فانطرامك الله متوفيقه الى هذه البشارة الواضحه في حق مجمد عليه الصلاة والسلام قاله هو الذي يعث في آخر الرمان الي جيع الانم وظهر علمها كلمها وخلط بين اجنا سها وجعلمها علم اخنلاف ادمانها والهاتها جنسا واحدا علے لغة واحدة اذكاعهم بفرؤن القرآن بلغة العرب و مدينون مدن واحد وهو الدي ملكه الدي اذ القصود هنا أنه خانم الانديا، ولا يأتى من ينسمخ احكام شرعه الذي عبر عند باللك الالهي تنبيه قد اشار الصنف الى عبارة اخرى منقولة عن دانيال لم اقف علما في السخة المتداولة الآن تدل على ان بينا عليه الصلاة والسلامني صا-ق و يالني ناطف وهي أن دانيال بعد أن نعت الكاذبين الذين يفترون على الله الكدب قال لانتذ دعوتهم ولايتم قربانهم واقسم الرب تساعده

لايظهر الباطل ولا تقوم لمدع كذاب دعوة اكثر من ثلاثين سنة ولاشك ان هذه العبارة تمل على صدق نبينا عليه الصلاة والسسلام اذ دعوته قد مضى عليها اكثر من الف وثلاثمائة سنة وهى قائمة ظاهرة فلو كان غير صادق لم تمتد دعوته اكثر من ثلاثين سنة على مانقتضه عبارة دانبال عليه السلام وانظر الى حال مسليمة الكذاب يرتفع عنك الشك والارتباب فأنه لما ادعى النبوة زورا وجتانا محى الله اثره واثر انصساره وعجل على يد الصحابة الكرام بدماره

البشارة السابعة عشر في الباب الاول من صحف ارميا عليه السلام هكذا قبل ان اصورك في الحساء وتبك وقبل ان تخرج من الرحم قدستك وجعلتك نبيا للشعوب اقول الذي يظهر ان الناطم التحرير اراد بقوله و ارم العدى ببشسائر عن ارميا هذه البشارة وجعلها في حق نبينا عليه الصلاة والسلام الا ان ذلك غير ظاهر بالنظر النسخة المتداولة لكون هذه العبارة مكمتنفة بعبارات تدل على انهافي حق نفس ارمياء عليه السلام البشارة الثامنة عشمر مافي البال الرابع والجسسين من صحف اشميا عليه السلام من خطاب مكة حيث يقول سجى ايتها العاقر التي لم تلد انشدى بالجد وهللي ايتها التاريخ التحديد المنازة الناسة وهالي ايتها التاريخ التحديد المنازة التحديد المنازة التاريخ التحديد التحديد المنازة التاريخ التحديد ا

التي لم تعفض لان الكثيرين من بني الوحشـــة افضــل من بني ذات البعل قال الرب ٢ او سعى موضع خيمتك وابسطى سرادق مساكنك لاتشفق أطيلي اطنابك وثبتي اوتادك ٣ لانك

تمتدى ألى اليمين والى البِســـار و برث نسلات الايم ويعمر المدن الحريه ٤ لانحاق لان لانحز ن ولا تختيل فال لانستحيين فانك تنسبین خری صباك وعارتر ملك لاتذكر شد بعد ه لان وایت هو صادمك الذي أسمه رب الجنود ومنقذك هو قدوس اسرائيل الذي يدعى آله كل الارض ٦ لانه كامرأة مهجورة وحزينة النفس دعاك الرب وكزوجة الصبا اذا تركت قال آلمك ٧ لحيظة تركنك وبمراح عظيمة سأجعك ٨ في ساعة الفضب حجيت وجهى عنك لحطة وبالرحة الأبدية ارجك قال وليك الي ٩ كما اقسمت ينفسي ايام نوح ان لااعيد الطوفان على الارض كدلك اقسمت اني لا اسمخط عليك ولا ازجرك ١٠ فان الجبال تزول والأكام تتزعزع اما احساني فلا يزول عنكوعمد سلامي لابتزعزع قال راحك الرب ١١ اينها الدليلة المضطربة هاانا ذا ابني بالجص حجارتك واز منك بالجوهر ١٢ و اكال باللوَّاق سففك واجعل انوا لك حارة مهرمانية وكار حدودك حارة كريمة ١٣ وكما إننائك من اولياً والله وكثرة الســــلام لهم ١٤ يالبر تؤسسين وتبعدين عن الظلم فلا تخافين وعن الارتباع فلا مدنو منك ١٥ هاياتي الجار الذي لم يكن معي والدي قد كان غربيا فيقترب البك ١٦ ها القد خلةت الحداد الذي ينفح الفحم في النار و نخرج آلة أحمله و آبي خـلفت المملك أمخرب ١٧ كل آلة صورت ضدك لانجح وكل لسان بقوم علبك بالخصومة تعكمين عليه هذا هو مبرات عبيد ازب و برهم من عندي يقول الرب

أقول هذا خطاب لمكة وعدها الله تعالى فيه بأن يجمل كشيرين من بنيها بني الوحشة وهم العرب افضل من بني ذات البعل وهم ينوا اسرأ يلوان يظفرهم بالامم ومجعلها ملكا لهم وارثا وان يوفقهم لعمارة المدن الخربة وان لانخزيها ولا يخعلها ولايخيفها وع عالسلاح من أن يعمل بها و يهلك كل من قصدها بسوء وان يغمرها بالرحة ولا يسخط عليها اصسلا وأن يستحر لها من بينها بالحجارة الثمينة ويزينها بالجواهر و مدعو اهلها اهل الله و بجعل عليهم السلام والامان وامرها بالتسييح والتهليل وانشاء الشكر على ماقدر ايها في سابق الازلوقد ظهر مصداق جيع ذلك في حق مكة المكرمة بظهور محمد عليه السلام فائه بظهوره صسارت مكة واسعة الرحاب ممدودة الاطناب بعيدة عن الظلم والوجل لايلحقها العار و الحجل نأوى اليها الغربا فينالون بها من خبرى الدارين اربا وكل من البجأ البهاعصم وكل من قصدها بسوء قصم وصارت مقر الرَّحة التي لاتزول وعظم النعمة التي لاتحول لايعمل فيها سلاح ولا يعضد مافعها من الشجرفضلا عن ذوات الارواح وصار خاؤها متننا مستكمل الظرف قيد اللب والطرف مزينا بالجواهر واللالي يضي عما ضاء النحوم في الليالي وصار اهام ا افضل من بني اسرائيل وأهدى الى أقوم سبيل وملكوا الشارق والغارب والايم على اختلاف الاديان والذاهب وعروا المدن التي اشمرفت على الخراب ورفعوا بالعدل كل ظلم و اضطراب وهل بوجد محل غير مكة مهذه الاوصاف لبكون في المسئلة خلاف كلا بل

لايمكن تطبيق هذه الاوصاف على غير مكة الا يتكلف شديد وركه وانما سمى مكة بالعاقر لعدم وجود نبى بها في ذلك الزمن وانماسمى العرب بنى الوحشة لعدم سكناهم المدن واختلاطهم بالامم اذ ذاك وقد سمى جدهم اسماعيل فى التوراة وحش الناس لذلك ولا يصمح أن يكون الخطاب موجما للقدس لعدم كونها عاقرا لكثرة من ظهر بهامن الانبياه في ذلك العصر و بعده ولسكني أهلمها المدن واختلاطهم بالامم ولعدم ظهور مصداق هذه المواعيد الى الآن بخلاف مكة المكرمه وحيث عرفت أن هذا الخطاب في حق مكة وأن البشارات التي بشرت بها أنما حصلت على يد مجمد عليه الصلاة و السلام ظهر لك أن هذه بشارة به معنى

البشارة أتناسعة عشر ما في الباب السنين من صحف اشعيا عليه السلام في خطاب مكة افضا هكذا

ا قومى فاضيى فانه قدد آن ضياؤك وكرامة الرب ظهرت عليك ٢ لان الظلمة قد غطت الارض و الضلام الدامس الامم اما عنك فنتجلى و تتجلى عليك كرامة الرب ٣ فتسير الامم في ثورك و الملوك في ضياء اشرافك ٤ ارفعى عينيك حواليك وانظرى قد اجتمعوا كليم جاؤ واليك بأتى بنوك من بعيد و تحمل بناتك على الايدى ٥ هنالك تسستضيئين وتفرحين لانه تتحول اليك ثروة البحر و يأتى اليك غنى الايم ٦ قوافل الجمال تفشاك نجائب مدين وعبفا كلما تأتى من سبأ تحمل ذهبا ولبانا وتبشر بنسابهم مدين وعبفا كلما تأتى من سبأ تحمل ذهبا ولبانا وتبشر بنسابهم الرب ٧ كل غنم قيدار تجمع اليك سادات نبايوت تخدمك تصعد

مَقْبُولُةُ عَلَى مَذَّحِي وَ أَزَنَ بِيتَ جَالَى ٨ مَنْ هُؤُلاَءَ الطَّأَرُونَ كالسحاب وكالجام الى سوتها ٩ ان الجزائر تنتظرني وسفن المحر في الأول لآتي باولادك من بعيد وفضاتهم وذهبهم معهم لاسم الرب المك وقدوس اسرائيل لانه قد مجدك ١٠ و بنوا الغرباء مدون اسوارك و ملوكهم تخدمونك لاني بغضبي ضمر متك و رضواني رحمال ١١ و نتفتح ابوالك دائما نهارا وليلا لاتفلق اوتي اليك بغني الايم و تقاد ملوكهم ١٢ لان الامة والمملكة التي لاتخدمك تبيدوخرايا تخرب الايم ١٣ مجد ابنان ماتي اليك الآنوس والبفس والصينو برجيعا لزينة بيت مقدسي وامجد موضيع رجلي 12 و بنوا الذين قهروك بسمرون اليك خاصعين وكل الذين اهالوك سجدون لدى باطن قدميك و مدعوبك مدسة الرب صديهيون قدوس اسسرائيل ١٥ عوضيا عي كولك مع عورة ومنفضيه لايجوز مكاحداجعل لك فخرا ابديا فرحالجيل فجيل ١٦ وتشريين لبان الايم وترضعين ثدى الملوك وتعرفين انى انا الرب مخلصك ووليك عزيز يعقوب ١٧ عوضيًا عن المحاس آني مالذهب وعوضا عن الحديد آتي بالفضة وعوضا عن الخنيب بالنحاس وعوضاعن المحارة مالحدمد واجعل وكلاءك سلاما وولاتك عدلا ١٨ لايسمع بعد طلم في ارضيك ولاخراب او سمحق في تخومك بل تسمين اسوارك خلاصا و أبو أك تسبحا ١٩ لانكون من بعد لك ألثمس لضدوء النهار ولا بنبرك تور ا قمر بل يكون الرب لك نورا ابدما وأكمك زيذك ٢٠ ولا تغرب الضاشم ال ولا ينقص فحرك لان الرب يكون لك نورا ابديا وتزول ايام بكائك ٢٦ وشعبك كامهم ابرار يرثون الارض الى الابد نبت غرسى عمل بدى لا تمجد ٢٦ الاصغر يكون لا لك و الصغير لا مه قوية جدا أنا الرد في زمانه اصنع هذه بغته

افول هذا الغضاب كالخطاب في السارة السمايةة يجب صرفه الى مكة المكرمة وهو ابعد عن التأويل مما في البشارة السمايقة الا تسمع ألى ذكر قيدار وهو اين أسماعيل أبي العرب و إلى ذكر نبابوت وهو نبت ابن فيدار والى ذكر قوادل الجمال وهي ليست لغير العرب والى ذكر سبا وهو من اللد الين التي هي جزء من بلاد العرب وقوله مدخة الي هو كقوا احرم الله وقوله كل غنم قيدار نجمع ابك تصريح بذكر الهدايا الجلوبة الميا في المام الحج وقوله سادات نبانوت يخدمونك يريد سدنة الكعبة وهم من ولد نبت ابن قيدار واذا ظـمر لك ان ڪثيراً من الاوصاف المدكورة في هده الشارة لايوجد في القدس اذ لاتجمّع فيه حبع غنم قبدار ايكون منها القربان ولا تخـدم فيه سادات نبايوت ولا نقصده قوافل الجمال من بلاد اليهن تحمل ذهبا ولبانا وتبشر بنسسا ييم الرب ولا ورثت اهله الارض سنة فضلا عن انهم يرثونم الىالابد ولم يسمع بان اصغرهم صار لا اف وصغيرهم لا مه قوية جدا بل الذي سمع وثبت أنهم كانوا ولم يزالوا ميرا تا مغيرهم وتحت حكمهم وذيم هم ظهر الثان المراد بصميون هي مكة الكرمة بطريق الاستعارة لعلاقة المشاعة اذ

كل منهما من المعاهد المقدسة والمتساهد التي هي علم التقوى مؤسسة يضاعف فيهما ثواب الاع ل ويبلغ الداعى فيهما اقصى الآمال والقرينة ما ذكرنا من عدم وجود كثير من الاوصاف المدكورة في هذا الباب في صهيون التي هي من ارض انقدس وفي هذا المجاز سر بديع وهو الاشارة الى أن مكة بعد ظهوره وانهم اذا زاروها الصلاة والسلام هي يمنزلة القدس قبل ظهوره وانهم اذا زاروها وكاغا زاروا القدس تليينا لعر يكتهم التي هي اقسى من الحيارة ولو اريد بصهيون معناها الحقيق لمكانت هذه العبارات غير مطابقة للواقع وهو محال لامتاع المكذب فيما يروى عن الانبياء و الرسل البنسارة العشرون قول سمعون عليه السسلام جاء الله بالبان من جبال فاران وامتلائت الدموات والارض من تسبيحه وتسبيح

اقول ان كتاب شعمون ايس من الكتب المتداولة الآن بينهم على ان هذه البشارة هي معنى بشارة موسى عليد السلام المارذ كرها اعنى قوله جاء الرب من سينا و اشرق لنا من ساعير واستعلن من جبان فاران ومعه الوق الاطهار في يمينه سسنة نار هذا و في كنبهم بشسائر اخرى تعرض لذكرها بعض العلماء وقد ا قتصسرنا على ماذكر المصنف روما للاختصار ولكونه كافيا لاولى الابصار تنبيه مهم لم اورد ما اوردت هنا من المطالب الثلاب الاليكون المبتدى على بصسيرة من الامر اذا افى سدوفسطائياً من اهل المبتدى على بصسيرة من الامر اذا افى سدوفسطائياً من اهل المبتدى على الصسواب الكتاب يتعرض له و يريد ان يحدول بينه و بين الصدواب

او رأى كتابا من الكتب الوافقة في الرد على اهل الاسلام الني العسر فون الوف الالوف عليها لاضلال العوام ليم المبتدى ان دين الاسلام هو الدين الصحيح وألحق الصريح وان السه الني يلفيها المنكرون هي وهم محض لا تظهر له زيدة عند المختس ولم اورده لايفاد نار الجدال فالها تخرج المرء عن الاعتدال وتورت الاحقاد ولا تنج المراد وقد نهينا الله النهى عن الذاء اهل الذمة وان ندخل عليهم النعمة وقد ورد ان لهم ما لنا وعامهم ما علينا فاوصى من يطالع هذا المكتاب بان مجمل ما تضمنه هذه المباحث في خرانة الضمير الا اذا ابتدى وعليه اعتدى ولا يظهر ماعند الالمقابلة لكن المشرط ان لا بخرج عن دائرة قول من انع عليه بالهدى واحسن وهو الهادى الى ولا نجاداوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسان وهو الهادى الى الصدو اب واليه المرجع والمآب

( قال الناطمُ لازالت تبل ثراء غيوث المراحم )

و قال الناظم مرات بهل راء عيون الراجم )
فاعدل الى مدح النبي محمد \* قولا غدا عن غيره معدولا
فأذا حصلت على المهدى كذابه \* لا تبغ بعد لعبره تحصيلا
ذكر به ترقى الى رتب العلى \* فتخال حامل آبه محمولا
فتلق ما تسطيع من انواره \* أنكان رأبك في انفلاح اصيلا
فلو استمد العالمون سيوله \* مدتهم القطرات مند سيولا
ولربما التي علبك بيانه \* قدولا من الحق المبين تقيلا
بذرالمعارض ذا القصاحد أبكنا \* في قوله واخا الحجا محبولا
لانتصيب له حيال معاند \* فترى بكفة آفة محسولا

ان كنت تنسكر معجزات محمد \* نوما فيكن عما جمهلت سؤولا أ شهدت له الرسل الكرام واشفقوا \* من فأضل بستشهد المفضولا وحنين جذع المخلو العام الذي \* غرس الوديُّ به فصر ن نخيلاً و الوحش والشجرالتي - بجدتله \* اغصانها وكفي بهن عدولا والله عزز الاثنتين يثالث \* منه فجردت الجرمد نصولا وألجن والاملاك واالسحب التي \* سارت خفافا والرياح قبولا قارنت ضدوء النبرين ينوره \* فرأيت ضوء النبرين ضئيلا ونسبت فضل العالمين لفضله \* فنسبت منه الى الكشر قليلا واراني الزمن الجواد بجـوده \* لمآ وزنت به الزمان نخـلا ما زال برقى في مواهب راه \* و خال فضلامن لدنه جزيلا حتى غدى اغنى الورى واعز هم \* ينقاد مفنقرا اليه ذايلا بِنَّ الفَصَائِلِ فِي الوجود فِن زِد \* فَصَلَّا زِدُه نَفْضُلُه تَفْضَيْلًا ﴿ كالشمس لاتغني المكواكب جلة \* في الفضل مغناها ولا تفصيلا ســل عالم الملكوت عنه فغيرما \* سأل النخبير عن الجليل جليلا فن المخـ برعن على من دونها \* ثنت البراق واخرت جبر بلا اذ لا العبارة تستقل محمل ما \* راح الذي له هناك حولا فاسمع شمائله التي ذكري امِها \* قد كاد تحسبه العقول شمولا اني لأورد ذكره لتعطشي \* فاخال اني قد وردت النالا و النَّـل مذكرتي كريم سُمَّاته \* فاطيل من شوقي له التَّقَمُّالا من لى بانى من بنان محسد \* باللُّثم نلت المنهل المعسولا من راحمة هي في السماحة كوثر \* ايكنّ واردها بزيد غليلا

سمارت بطاعتها السخاب كانما \* امرت بما تختار ميكائيلا واظنسه لو لم يرد افلاعها \* لانت بسيل مايصيب مسيلا او ما ترى الدين الحنيف بسيفه \* جعل الضهور له دمامطلولا

بالحمة للعمالمين الم تكن \* طفلا لضرّ العالمين من للا اذ قام عمل في الورى مستسقيا \* مكسائلا اجرى الغيوث سبولا فسقوا بينك در كل سحابة \* كادت بج علم البطاح ذيو لا ورفعت عام الفيل عنهم فتنه \* القيت فما النابعين الفيلا ا بسحائب الطعر الابابل التي \* حادثهم مطر الردي سجيلا ففدوك مواودا وقبت نفوسهم \* شــيبا وشـباً يفـا وكهولا حَتَى اذا ماقت فيهم منذرا \* ايدوا اليك عداوة و ذحولا فكفينهم فردا بعزم مااندني \* عنهم وحسس تصبر ماعيلا ووكلت أمرك للاكه وما الهما \* ثقة خصر من انخذت وكيلا وطفقت يلقاك الصديق معاديا \* والسلم حربا وا نصير خذولا ودعوتهم بالبينات من الهمادي \* وهرزت فيهم صارما مسلولا واقت بين رضي الآله وسخطيم \* زمنا نسبغ العلقم المغسسولا واقت لاتنفك تتلو آية \* فهم وحسم بالحسام اللبلا وقت ذك العضب فهم قاضيا \* ونصبت تلك البينان عدولا حتى اقنضي بانمصر دينك دينه \* وغدالدين الكافرين مزيلا وعنت لدعوك الملوك ولم تزل \* برًّا رحيم بالضعيف وصولا لم تخـش الا الله في امر ولم \* تمك طباعك عادة فنحولا !

الله اعطي الصطني خلفاعلي \* حب الآله وخوفه محبولا علم البرية عدله فصد مقه \* وعدوه لانظلون فتلا واذا اراد الله حفظ وليه \* خرج الهوى من قلبه معزولا عرضت عليه حيال مكمة عسمدا \* فأبي لعفته وكان معيـــلا | ركب الحار تو اضعا من بعد ما ﴿ ركب البراق السابق المذلولا | لم يدعـم الالما يحيهموا \* ابداكما يدعو الطبيب عليلا تحدو عزائمه البعاد كانما \* صحبت عزائمه القصار سبيلا \* إ يهدى الى دار السلام من اتني \* وغدا ينور كتابه مكيمولا وبطل يرــدى للجعيم بســيفه \* بمن عصى بعد الفتــل فتــلا حتى يفسول الناس اتعب مالكا \* بحسسامه واراح عزرا أبلا فالارض طهرها بصارمه الذي \* جعل الطهور لها دما مطلولا امعنفي اني مطيل مدخسه \* مزعد موح المحرعد طويلا ان امرأ متبتسلا سسأله \* متنل لاكهه تنتسلا مأذا على من مدّ حبل مدائح \* منه محـــــل مودة موصــولا اتقنت مزاخلاص ودي مدحه \* واخذت فيه لباله المنخــولا قديدته بالنطم الآ أنه \* سبق الجياد الى العلم مشكولا واضائت الايام من انواره \* اذ حليت غررا له وحجـولا اني امرؤ قلبي يحب مجمدا \* ويلوم فيه لائمًا وعذو لا أأحسه واملّ من ذكرى له \* ليس المحب لمن يحب ملولا من خلفه القرآن جــل ثناؤه \* عن ان يكون حدينه مملولا

بالبتني من معشر شهدوا الوغي \* معدزماً با في الكيفاح طويلا فأقوم فيه يمقول وبصارم \* ابدا قؤولاً في رضاء نعولاً طورا بقافية رك ثباتها \* كف الردى عن عرضه مشاولا و بضربة يدع المدجم وترها \* شهها كما شاء الردي محدولا و بطعنة حكمت السنان فثلت \* عينا لعينك في الكمم : كميلا في موقف غشي اللحاط فلا برى \* لحظ به الا فناه ميلا فرشدفت من فيه زلالا باردا \* ولثمت خد السيف فيد أسيلا والمخبل نسبح في الدما. ونتني \* ايدى الكماة من النحيم وحولا فاطرب اذا غني الحديد فخيرما \* سمع المشوق الى المزال صايلاً تَا لَلَّهُ يَنْنَى الْقَلْبِ عَنْهُ مَا ثَنَّى \* خَسُوفَ الْمُنَّةُ عَامِرًا وسَسَّلُولًا ﴿ ايضين عنه بماله و ينفسه \* صبّ بن لهمما الفوات حصولا فلا قطعن حبارتسويني التي \* منعت سسواي الي حباء وصولا ولا زُجرنُ النفس عن عاداتها \* ولا هجرنُ الكاعب العطولا ولا منعن العين فيه منا مها \* ولاجعلن لما السمهاد خليلا ولار. ين له الفجاح بضمر \* كالنيل سيبقا والقسي نحولا من كل دامية الاطلُّ بزيدها \* عنقا اذا كلفتها التمهيلا وتمدُّ من طول المسافة جيدها \* فيكا ثمَّا ما سبت تميل ميلا حرف ترك الحرف من صلدالصفا \* اخفا فيها بدمانها مذكولا وكائمًا ضربت بصخر مثله \* من منسم فتكا فأ تقتيلا قطعت حبال البعد لما اعملت \* شـوقا لطيبة ساعدا مفتولا حتى اضم بطيبة الشمل الذي \* انضى المها العرمس الشمائلا إ

واريح من تعب الخطاما ذمة \* ثقلت علما للدنوب حولا ويسـسر بالغفران قلب لم يزل \* حينا بطول اساءتي مثلولا واعود باغضمل العظيم منولا \* وكني بفضل منه لي تنويلا و اذا تعسمرت الاممور فانني \* راج ايها بمحمد تسميلا يارب هبنا لاني وهب لنا \* ماسو لنه نفوستنا تسدويلا واسترعليها ماعلمت فلم يطق \* منا امرؤ بخطيئة تخجبلا واعطف علم ابشرالضعيف اذارأي \* هول المعا. فأطهر النهويلا يوم جبال الصبر فيه من الورى \* تيقى كشا لايقر مهيلا وم نضل مالعقول وتشخص الا \* بصدار خوفا عند ، وذهولا ويمسمر فيه المجرمون ندامة \* حينا وحينا بعلنون عسويلا ويظل مرتاد الخلاص مقلبًا \* للنسافعين لحاظه ومجيسلا لتال من طمأ القيامة نفسه \* رما ومن حرّ السمعر مقبلا فأجعل لنا اللمهم جاه محمد \* فرطا تباغنا به المأمولا واصمرف به عنا عذات جهنم \* كرما وكف ضرامها المشعولا واحدل صلانك ديمة منهاة \* لم تلف دون ضريحه تهليلا ماهزَّتالقضبا نسيم ورجعت \* ورقا َّء في غصن الاراك هديلا

راد الناظم قدس الله تعالى سرء ان يبين في هذه الايات بعض ماخص به عليه الصلاة والسسلام من المزايا والمجرات العظام و ختم ذلك بالتوسل به في المجاة من انار واللعاق بالسادة الاخيار وهو المطلب الرابع وحيث ان غالب هذا المطلب سيأتي ذكره

فى مواضع منفرفة من هدا الكتاب لم نتعرض اشعرحها روما للاختصار واكنفآء بما سأنى

\* ( محث خوارق العادات التي ظهرت قبل ولادة بينا عليه الصلاة والسلام اره صاليمية وتأسيسا لنوته ) \* من ذلك اخار الانبياء آخر الزمان كوزخاتم الاهيآء ووصفه محلبته وسمائله وفد اقنضت الحكمة ان بكون خاتم الدندآء ونخة الاصفاء فمغر العالم وافضل بني آدم من العرب لبقائهم على الفطرة الاصلية من حيث الأخلاق و بعدهم عن العادات الردية التي الفها اهل المضر من الروم وغيرهم وهم وان لم يكونوا ماهرين في الصنائم والعلوم الاانهم كاوا في الطبقة العلبا من البلاغة والفصاحة واحسان النثور والمنظوم فظهرت فيهم شمرآء اذا نضموا شعرا ودت الشعرى ان تنظم في سالك نظامهم وخطباء اذا خطبوا أزااوا المخطوب بحسن كالامهم وكان غابهم امين لايفرؤن ولايكتبون وكانوا يتفاخرون بالبلاغة والفصماحة ويتباهون الجاسة والسمامة حتى كانوا يجمعون كل سنه في شمم. ذي القعدة في سوق عكاط فيبرز منهم كما, فأنق المعاني رأق المالط فيتلو بصدوت جهوري مالنجنه فكرنه من شدمر او خطبة ليظهر ماله في فن المنظوم او المنثور من الرُّبَّة وارباب المجلس البنون في مكانهم رمقوته والحياوله وعرصون على النقاط جواهر مايلقيه من الكلام وتحفظونه والغالب على فحولهم

ان منشوًا مامنشدونه في ذلك المحال بطريق المدعة والارتجال وكان كلامهم مختلف باختلاف الاغراض والمذاهب ومتنوعا يتنوع الافكار والمأترب فمهم من بييل الى الفخر فيذكر ماله أو لقومه من محامسن الشيم وعلو النهمة والقدر ومنهم من يميل الى الغزل والنسبب فيذكر ما يتعلق باوصاف المحب والحبب ومنهم من يميل الى المواعسظ والحكم فيذكر مايكون من محاسن الاخلاق والشيم ومنهم من بيمل الى المديح فبذكر ما لممدوحه من كل و صـف مليح ومنهم من بيميل الى الهجا ، فكخلع عن مهجو ، حلل الناء ومنهم من عيل الي الاحتجاج لنفسمه ودفع اللوم عنها والعار فيميل الى التنــصل والاعتذار ومنهم من يميل الى الزهد في هذه الدار فيذكر ما فيها من النقلب وتحول الآثار الى غير ذلك من الفنون الكلامية التي لا تدخل في حد وتتنوع بننوع اغرض والفصد فاذا فرغ الخطيب او الشاعر من التلاوة والانشساد اظهر ألحا ضرون ماطهر لهم من التقاء او انتقاد قان احاد اطبي واله الاستحسان وحاز ثناء جيلا لابلي على مر الزمان وقد وصــل بهم النغالي بيعض القصــائد ان علقوها على الكعبة المشرفه فنال أصحابها من الداء الجيل اجله واشرفه وهي سبعة قصائد فضلها العرب على الدرر الفرائد اولاها لامرئ الفيس بن حجر الكندي وكانت وفاته قبل المهجرة بنحو اثنين وثمانين سنة ومطلعها

قفانيك من ذكرى حبيب ومنزل \* بسقط اللوى بين الدخول هومل ومنها في وصف المال وفيه احتمارة بعيدة بديعة

وأيل كوج البحر ارخى سدوله \* على بأنواع المهموم ليندلى فقلت له لما تمسطى بصلبه \* واردف أعجازا وناء بكا كل ألا أبها الليل الطو بل الا أنجلى \* بصبح وما الاصباح منك باشل ولم تزل هذه القصيدة معلقة على الكعبة حنى بعث النبى صلى الله عليه وسلم

وقد كان العطب الرائقد والأشهار الفائقه مقام عظيم عند العرب فكاوا عياون اشد الميل الى انشائها وانشادها وأستماعها وقد اتتهم بفوائد جمة من تهذيب النفوس والمبل الى مكارم الاخلاق واكتساب الفضائل فكأفوا احرص ألامم على منفية تذكر واسداء نعمة تشكر وحاية ألجار واخذ الثار وأنجاز الوعد والوفاء بالعمد وكانوا اصدق الناس الهجه وأكرمهم يبذل مال اومهجه وقد وصلت الختهم قي الحسن والرونق وحسن السببك والوفاء بما يراد من أفادة مافي النفس الى حد لم تصل الى عشمر معشاره لغة اخرى من لغات الأمم ولايتصدور نحرير في اصدول اللغة ان ياقي فظيرها في المخيال وكان في ترقى اللغة العربية الى هذه الدرجة السامية في زمن الجاهلية وترقى العرب الى اعلى درجات الفصاحة فيما عبرة لمن خظر الى الحقائق و بيحث في الدقائق واشاره لطيفة الى ان الله تعالى سينزل كنابا بلسان هذه الامة

انى وصدات الى اعلى درجات الى اله ووصدل هو الى اعلى درجات الى اله اله اله الكمال في اله اله اله اعلى درجات الى اله الله الله السلام قد دعا لا يه اسماعيل عليه السلام بأن يظهر الله منه أمة عظيمة و يبعث فيهم رسولا منهم فبشره الله تعالى باجابة ذلك وكان اسمحاق اخو اسماعيل لا يبه قد ظهر من ذريته كي شيرون من الا نبياء وانتهت تو به انتبوة في نسله وجا من النوبة لنسل اسماعيل ولم يكن ظهر منه احد من الانبياء فاراد الله تعالى عناية بشأن اسماعيل ارجعل من نسله مايقابل من اتى من نسل اخيه من الانبياء الكرام والرسل العظام فاطهر منه خاتم الانبياء و تاج الاصفياء فحصل بذلك التعادل و التساوى و التقابل

ولما كثر نسل اسماعيل وصدار يسدامي المجوم عددا تفرقوا في حمات جزيرة العرب وانقسموا الى قبائل وصدارت كل قبلة تعفظ نسبها وتلاحظ مابينه ، بين نسب غيرها من التسداوي التفاوت في الفضل ليتم التاصدر والتعاضد بين افرادها لاجتماعها في الانتساب الى شخص واحد هو ابو القبلة وتملا يصاهروا من يكون دونهم في النسب اذ كار هذا عندهم عارا عظيما فيكان ذو الدسب السدامي لا يزوج بننه لم هو دونه في النسب وأو كان هو شديد الفاقة وكان ذلك كفارون في النسب ولذا يقبت انسامم محفوظة على قطاول الاعصار وكان اشرف ولذا يقبت انسامم محفوظة على قطاول الاعصار وكان اشرف العرب عندهم بنو عدنان واشرف بني عدنان بنو مضر واشرف بني مضر قربش واشرف قربش بنوا هاشم والقدر الله في الازل

ان تكون بنوا هاشم خيار خيار خيار العرب الذي هم خيار الام كلمها اظهر نبيه من بني هاشم ليتم له الفضل من كل وجه وهذا نسبه الكريم المزرى بالدر النظيم فمهو

مجد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى ن كلاب بن مرة بن كعب بن اؤى بن غالب بن فيمر بن مالك بن النضـــــر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن ألباس بن مضر بن زار بن معد بن عدنان هذا هو النسب الذي اجم عليه اهل العلم بالانساب وعدنان من نسل قيدار في اسماعيل عليه السلام وهؤلاء الاجداد العظاء للنبي عليه الصلاه والسلام كان لهم اولاد غير من ذكر في عود النسب تناساوا وكثرت ذريتهم حتى صاروا شـعويا وقبائل ألا أن من كان على عمود انسب له الرجحان وانفضل على آخوته وكدلك بنوه والفبيلة التي تنتمي اليه لها الفضــل والرجحان على بني اخوته والفبائل التي تنتمي اليهيم و ينوه ايضا من كان منهم على عمود النسب له الفضل والرجعان على اخوته و من ينتي اليه له الفضل والرجمان على من ينتمي لأخوته كبني نزار فانهم اربعة مضر وأباد ورسعة وأنمار ألا أن مضر على عود النسب اى الهمن اجداد رسول الله عليه الصلاة والسلام فله الفضل والرجعان على اخوته الثلاث والقبيلة التي نتمي اليه أي منو مضر وذريته جيما أيها الفضال والرجعان على القبلة التي تثمي الى أباد اور بيعة اوانماروكيني مضمر فأنهما النمان ألباس وقيس

ألا أن ألياس على عود النسدفله الفضل والرجعان على قيس والقسلة الترنعتم اليه انها الفضل والرجحان على القسلة التي ننتمي الى قيس وقس على ذلك وقدمير الله تعالى اجداده الكرام بنور ساطع يبدو منذالميلاد وبهذا كان يعلم من قدرله ان يكون جد النبي عليه الصلاة والسلام ويكون النبي من نسله وكانت العرب تعترف لمن بظهر عليه بالتقدم والرجحان وتعرف بان ادلك النور سرا سيظم و الزوان وهذا النور هو النور المحمدي وكان تتلاَّدا ثلاَّ أو الثربا وأول من طهر عليه آدم عليه السلام ولم يزل ينتقل مر واحد الى واحد حتى وصــل الى ابراهيم عليه السلام تم الى ابنه أسماعيل عليه السلام تم لم أ بزل مُنقل إلى أن وصل ألى عدنان نم إلى أبنه معد تم إلى أبنه نزار و هال أن سبب تسميته نزارا أنه لما ولد ورأى أهوه ذلك النور لتلائؤ في وجهد تلائؤ الثربا فرح فرحا شديدا وصلم وليمة عُنظيمة وديما المها الناس وقال هذا كله نزار اي قامل لحق هذا المولوء فسيمي بذلك ولم برل هدا النور منتقل من كريم الي كريم حتى وصل الى الني عليه الصلاة والسلام فأستقر فيه استقرارا لانقبل الانتفال وكان وجهه المارك يخعل البدر فضلاعن الهلال هذا والجدالاعلى لقريش هو فهر بن مالك فكل من كان من ولده فهو قرشي ومن لم بكن من واده فليس قرشا وولد لفهر ثلاثة اولاد اشرفهم غالب وقد عرفت ان الاشرف هو من كان على عود النسب وولد لغالب والدان اشرفهما أوى وولد للؤى

سستة اولاد اشرفتهم كعب وقدكان كعب مجمع قومه يوم الجيمة فيقوم فمهم خطيبا وكان بخبرهم بأن الله تعالى سبعث من نسسله نبيا عظيماً و توصيم بإنياعه والايمانيه أن ادركوا زمن بعته وولد لكعب ثلاثة اولاد اشمرفهم مرة وولد لمرة ثلاثة ايضما اشرفهم يسمى كلابا وهو مأخوذ من المكالية بمعني المغالبه وولد لكلاب ولدان احدهما قصى وهو جد النبي من جهمة ابيه والآخر زهرة وهو جد اشي من جمة أمه فأن السيدة المصونة آمنة من سني زهره وهذان ألاخوان يكا د ان تقاربان في شرف النسب لانما ء النبي الى كل منهما غيران قصيا كان له في قريش المكان الاول والمقام الدي لانجهل لانه هو الذي جع كلتهم وقوى شوكتهم واثل مجدهم واكل سمعدهم وهو الذي ارتجع مفاتيح الكمية من بني خزاعة فحز على خدمة الكمية والرباسة على مكة وكانت اولا في اجداده بني أسماعيل ثم صارت الى بني جرهم ثم صارت الى مني خزاعة وهم قبيلة من قائل أأين هاجرت الى جهة مكه ثم قويت شوكتها فاخذت سدانة الكعبة وصارت لها الرياسة على أهل مكة فارتجع قصى مفاتيح الكعبة منها واخرجها من مكة فصارت سدانة الكعبة والرياسة له ووسد ألامر لاهله وولد القصى تلاثقا ولاد عبد مناف وعبد الدار وعبدالعزى والتوفي قصى صارت الرياسة والسميادة لواده عبد منافى جد النبي عليه السملام وصارت سمدانة الكعبة لعبد الدار ومن نسله بنوشدة الحجبة ورلد نعيد مذفار بعناولاد هاشم وعبدشمس والمطلب

ونوفل وقد اعقب كل واحد منهم وكثرت ذريته والأمويون منسبون إلى امية ن عيد شمس المومى اليه وكانت الرماسة والسيادة على قريش لماشم من مين اخونه والى هاشم منتسب الما شميون ومنهم النبي عليه الصلاة والسلام وحيث أن قريشا كانت تجارا كأنوا يرحلون في كل سنة الى الين في الشناء والى الشام في الصيف لاجل ذلك وكانوا يعودون باوني ريح فخرج مرة هاشم في قا اله قاصدا انشام فلما وصل الى المدينه نزل مها وتزوج عامر أه من بني النجار من اشراف المدينة أسمما سلى وبني مهاثم سسار الي الشام فتوفي في غزه وكانت زوجيته الطاهرة حاملا فوادت غلاما فسمته شيءة وكان النور المحمدي بتلائلاً في وجمه فكل من رآه مهره وعرف ان اباء لسن من قسلة بني العجار اذ لم يعهد فهم مثل ذلك ولما شب وترعرع صاريمشي مع بني اخواله فرآه ثابت والدحسان شاعر النبي عليه الصلاة والسلام وكان قاصدا المسسر الى مكمة فلما وصل البها اخبر المطلب اخا هاشم بما رأى من ابن اخيه و اطنب له في و صيف جاله وكما له وأمان له بانه اشبه الناس بابيه فتعلق قلب المطلب برؤية شميية وعرف تلك الاوصساف التي ذكرت له انه هو الذي بكون خلفا عن والده فان هاشما وان كان له ولد آخر وهو اسد الا انه توفي ولم تخلف غر منت وهم فطمة ام على كرم الله وجهه فذهب المطلب الي ١٠٠ فرأي شدة بين الماء من بني التحار فعرفه من سيما، والنور الذي متلائلاً في محباء فذرفت عيناً وبالدموع

وظهر عليه اثر الواوع وقد اشار الي ذلك في ابات انشاها ثم كساه حلة من أنساب وذهب به الى والدته واستأذنها في اخذه معه إلى مكة وأذنت له بذلك فاخذه ولما وصيل إلى مكة المكرمة رآه اهلما فل يعرفوه وظينه عداللطلب فصساروا بقولون هل هدذا عبد المطلب فاشتم بذلك وغلب على المه شدية ولما توفي عمد المطلب قام مقامه في الرياسة والسيادة وكانت قريش تجل مقامه جدا للنور الذي التقل ابي جدنه وكابوا أذا فحطوا ولم بعزل الغنث يستسقون به قيسمةون عن النور الذي في محياه ولما قرب اوان ميلاد النبي عليه الصــلاة والســلام كثر ظهور المخوارق للعاده وصار الكمهنة نخبرون بقرب طلوع بدر السعاده في ذلك ماروي ان عبد المطلب بينما هو نائم في الحجر انتبه مذعورا فأتى كهنذ قريش بحرردآء، ففالوا مااما الحارث مامالك كالحائف الوجل قال رابت رؤما فالوا وما هي قال رايت كأن سلسلة بيضاء خرجت من ظهري لها أربعد اطراف طرف قد باغ مشمارق الارض وطرف قد باغ مفاريها وطرف قد حاوز عنان السمآء وطرف قد حاوز الترى فبيمًا انظر المها عادت شجرة خضـ مراء لها نور فينا اناكدلك قام علم شخان فقلت لاحدهما من انت فقال آنا نوح نبي رب العالمين وقلت للآخر من انت فذال الآخر انا اراهيم خليل رب العالين ثم انتبهت فقااوا له ان صدقت رؤاك المحرجن من ظهرك بي يؤمن به اهل السموات واهل الارض

ثم بعد حين ولد له عبد الله والد النبي علمه السلام من فاطمة ىلت عرو احدى عقائل قريش فظهر في محياه ذلك النور المحمدي وقد كانت لعبد المطلب الرياسية والتقدم في قريش قدل حفر زمرم والمحفرها ازداد بذلك في قراش عظما وحاها وكان من خبرها أن جرهما حكام مكة أأ تسلط عليهم عدوهم وأضطروا ابي مهاجرة مكة والذهاب الى اليمن اخرجوا ماكان في الكمبة من السيوف و الدروع ومثالي الغزال من الذهب و القوها في بيُّر زمزم وردموها بالتراب خوفا من أن بأخذها العدو فالدرست بترزمزم وصار موضعها مجهولا وبقي ألحال كذلك مدة مديدة فرأى عبد المطلب في منامه شخصا نخبر. عوضه زمزم و بذكر له علاَّمُها فقام عبد المطلب وذهب الى الناحية التي اخبر عنما فراى العلائم نم حفرها هو واولاده فأخرج ماديها واخذه ووضع تمثالي الغزال من الذهب عند ماب الكه به فلما رأت قريش ظهور زمزم اقبلوا علمها لما كأن من عذو بة مأثما ولكونما من اتر جدهم أسماعيل عليه السلام وازداد عندهم عبد المطلب حاها وقدرا وأفخرت لذلك منوعبد مناف على قريش وعلى سسائر العرب وولد أعبد المطلب ثلاثة عشم ولدا وهم ألحارث وأبه طاأب وأبولهب والغيداق وحجل وعبد الكعبة والمقوم والزبير وضرار وفتم وعبد الله وحزة والعباس الا ان قثم توفي وهو صغير وكان عبِدُ الله احب اولاد عبد المطلب البد اذ كان اعظم أخوته كالأوجالا وعفة وصيانة ولما أراد أنوه عبد الطلب

ان روجه اخنار له افضل نساء بني زهره حسبه ونسبه فروجه

آهنة بنت وهب فبني بها فحمات بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانت قريش اذ ذاك في قط وغلاء فبدل الله نعالى حالهم الى خصب ورخآء وكانو ا يسمون الله السنة سنة الفتح والابتهاج و سنما كانت آمنة حاملا بالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب والده عبد الله مع قافلة الى النسام في تجارة فلما فرغوا من تجارتهم عادوا فروا بالمدينة وعبد الله يومئذ مريض فتخلف عند اخواله بني عدى بن النجار واقام شهرا مريضا ثم توفي وهو ابن خس وعشر بن سنة والنبي يومئذ حل فوجد عبد المطلب عليه وجدا شديدا وفي هذه السنة ظهرت حادثة اصحاب الفيل وفيها اشرف ذلك الحل اعظم دلبل

وخلاصة قصة أصحاب الفيل ان المبشسة ملكوا اليمن بعد حير فلم صار المك الى ابرهة منهم بنى كنيسة عظيمة في صنعاً وقاعدة ملكه وارادان يصرف حج العرب اليها و يبطل حج الكربة فجاء شخص من العرب فاحدب في تلك الكنيسة ففضب ابرهة لذلك و سسار بحيشه ومعه الفيل ايهدم الكعبة فلا وصل الى الضائف ارسل مقدارا من فرسامه الى مكة ليسسوقوا اموال اهلما فهم اهلها بقتالهم ثم راوا ان لاطاقة لهم بابرهة وجنوده فتركوهم فساقوا الاموال واحضروها الى ابرهة وارسل ابرهة الى قريش فساقوا الام الى الى عرب مكم واتما جئت لاهدم الكعبة فان لم تتعرضوادونها بحرب فلاحاجة لى بدما تكم فقال عبد المطلب لرسوله والله ما تربد حربه هذا بيت الله فان منع عنه فهو بينه وحرمه والله ما تدهو بينه وحرمه

وان خلى بينه وبينه فوالقداعندنا من دفع ثم انطلق عبد المطلب مع رسول أبرهة اليه فلما استؤذن لهبد المطلب عالوا لا برهه هذا سيد قريش فأذن له ابرهة و اكرمه ونرل عن سريره وجلس معه وسأله عن حاجته فقال عبد المطلب حاجتى ان يردّ على الملك مأتي بعير اخذت في فقال ابرهة كنت اظن الك تطلب منى ان لا خرب المكعبة التي هي معتقدك ومعتقد آباك فقال عبد المطلب انا رب الابل فاطلبها واما البيت فله رب سينعه و يحميه فأمر ابرهة برد ابله عليه فاخذها عبد المطلب وانصرف الى قريش فامرهم بالخروج من مكذ الى الجبال والشعاب ثم قام فاخذ بحلقة بال المكعبة و قال

لاهم أن المرء بيمدنع حله فامنع حلالك لا يغلبن صدايبهم \* ومحالهم غدوا محالك جروا جوع بلادهم \* والفيل كى بسوا عبالك عدوا حاك بكيدهم \* جهلا وما رفبوا جلالك ان كنت تاركهم وكوبتا فاحر ما بدالك

ثم ارسل حلقة الناب وانطلق هو ومن معه من قريش الى ألجبال ينظرون ما ابرهة علمة وتميأ للخرون ما ابرهة علمة وتميأ للدخولها صار الفيل كما وجهو، جمة مكة يبرك واذا وجهوه الى غير جمة مكة قام بهرول و بيمًا هم كذلك اذ ارسل الله عليهم طيرا أبابيل امثال الخطاطيف مع كل طائر ثلاثة احجار في منقاره ورجايه فقد فتهم مها وهى مثل الحص والعدس فلم تصب احدا منهم الا

هلك وايس كلمم اصابت والذي سير منهم وني هاريا مع ابرهة الى اليمن يبتدر الطريق وصاروا لتسافطون بكل منهل واصبب ارهة في جده وسقطت اعضاؤه ووصل الى صنعاء كذلك ومات ولما جرى ذلك خرجت قريش الى منازلهم وغفوا شبأ كشمرا والرات قبائل العرب ماحل باصحاب الفيل زادوا في تعظيم قريش واجلالها وقالوا هم اهل الله وان الله قاتل عنيم وكماهم وأنة عدوهم واقر المازع لقريش بالتقدم وازجوان وصسار مما لايختلف فيه اثنان وكل ذلك ببركة ذلك الحمل الذيهو اضوأ من الشمس في الحيل وانور من الملال اذا كي ولما هلك ارحد ملك الين بعد الناه واحد بعد واحد تم اخذت من الثاني وزال تسلط المبشة على الين وقد اشتهر هذا العام بعام الفيل وكان قدوم اصحابه إلى مكمة في منتصف المحرم ثلك السدنة وكان ميلاد الني عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بنحو شهر ن وسنة ملاده هي سنة خسمائة وتسع وستين من ميلاد عيسي عليه السلام \* ( عجت موالد النبي عليه الصلاة والسلام )\* والد النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الاتنبن سمحرا صباحالاتنتي عشمره

واد النبي عليه الصلادوالسلام ليلة الاتنبن سحرا صباحالانتي عشمر، خلت من ربيع الاول من عام الفيل وذلك في شهر نيسان من فصل الربيع فتملل وجه الدنبا بالمسار وامتلاً العالم بالاتوار

يقول لنا لسان أخال منه \* وقول ألحق بعد السميع فوجهى والزمان وشهر وضعى \* ربيع فى ربيع فى ربيح وانتقل ذلك النور الذى كان فى وجه أمه الطاهرة آمنة الى كريم

محية ، وكان انتقل المهاحين جلها بالني من اليه عبد الله فازداد في محيآ ه اشرافا ووضوحا وصاريضاهم بتلا لؤه يوحا وهذا النور هو الذي ظهر في وجه آدم ومن بعده من اصوله بطريق الاستعارة و المجاز اذهونور ختم النبوة ليس له في الحقيقة الا في خبرالخلق مساغ ومحاز وروى عن امد آمنة منت وهب انها قالت لقد حلت به فا وجدتله مشفةحتي وضعته ورابت في منامي لله وضعه قائلا بقول بي ما آمنة اللُّ عامل تخبر العالمين فاذا وضــعتــه فسميه محجـدا وقاأت لما دنا وقت ولادته سمعت رحة عظيمة شديدة فأخدني العب فرايت كانن جناح طائر قد مسم عل ظهرى فذهب عني الرعب وكل وجع كانت اجده ثم النفت فاذا انا بشـــمر بة بيضاء ظننتها لبنا فشمر بتها فاذا هم احلى من العسل فأضاء مني نور غاب ثم رايت نسسوة طوالا كانهن من سات عبد مناف احد قل بي فانا اعجب من ذلك واقول من ان علن هؤلا. بي و بننما آنا في ذلك اذ اخذني المخاض و اشتند بي الطلق فحبيَّد ولدنه وهو مخنون مسرور وقد كشـف عن يصر آمنهٔ الحجاب فرأن حور الجنان والملائمة الكرام وكشرا من خوارق العادة وقد ذكرت الشفآء رضي الله عنها وكانت لبلتَّذ عند آمنة أنها رأت حين ولادته نورا ملا الدنيا روى ذلك عنها ابنها عبدالرجن بن عوف احد العشرة رضي الله عنه وكان عبد المطلب حبند في المسجد الحرام مناجيا للحق ومنوجها اليهو بينما هو في ذلك اذ سمع هاتفا يقول له بشراك ماعبد المطلب قد ولد لآمنة ولد هو

رجة للعالمين فذهب الى دار آنة فشاهد هناك خوارق كشرة وروى عن ما نُشه مُ ان مهوديا اتى مجمع قريش فقال هل ولد البارحة فيكم مولود فقالوا نعم ولد ولد لعيد الله ن عبد المضلب فقال الهم هو خاتم الانبياء و بين كنفيه علامة وهو خاتم النوة وهو عما بلي منكمه الأيمن فيه شامة سوداه تضرب إلى الصفرة حولها شعرات متواليات كانها عرف فرس ثم قام هو ومن هناك ليروه فلماوقع بصر اليهودي عليه ونطر الى شكله وشمآئله ورأى خاتم النَّوة على كنفيه عظم عليه الآمر والدَّند به الخطب ودهش وقال ذهبت النهوة من بني اسسرائيل واتي خاتم الاندياء فلا ياتي بعده نبي اصـــلا وقد آن أن تُمند دولة قريش من الشمرق الى الغرب وتقوى شوكتها تنبه أن الذين بشروا بقرب ميلاد الني عليه الصلاة والسلام اوباله ولداوعا سيبدو من الحوادت بعده منهم من عرف ذلك بما وصل البه من اخبــار الابدياء الماضــين ومنهم من عرف ذلك بالكمهانة وكان الكمها ن يتلقون الاخبار من الشياطين الذين يسترقون السمع من السماء ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم زال اثرها يسبيه ومنهم من عرف ذلك بواسطة يعض المرأبي وتعمرها وروى عن حسانَ بن ثايت انه قال و الله اني لعلي اطم فارع (حصن عال ) في السحر اذ سمعت صوتا لم اسمع قطّ صوتا كان انفسد مسنه واذا هو صدوت بهدودي على اطم من آطهام المهود معه شعالة نار فاجتمع الناس اليه و انكر وا صراخه

وقالوا مالك و لك قال حسان فسمعته مفسول هدذا كوك قد طلم وهوكوكب لايطلم الا بالذوَّ، ولم سبق من الانبياء الاَّ احد قال حسان فجعل الناس يضحكون منه و يتحيون لما اتى به فحسبت ذلك يعد فوجدته موادقا لليلة ميلاد النبي صلى الله عليه وسل ولما رأى عيد المطلب مارأى من علائم السعادة سرسرورا لاتحاط بكمنه وحظى عنده وقال ليكون لابني هذه شأن و انشأ في ذلك قصيدة ولما كان السابع من ولادته ذيح عنه ودعا له قريشسا قلا اكلوا فالوا ماعبد المطلب ارايت انتك هذا الذي اكرمتنا على وجهم ماسميته قال مجمدا قالوا فم رغبت به عن اسماء اهل بيته قال اردت ان يحمده الله تعالى في السماء وخلفه في الارض تنبيه كنية الني عليه الصلاة والسلام ابو القاسم والقاله كبيرة منها مجود مصطنى صاحب البدال صاحب الخاتم صاحب المقام المحمود صاحب القضيب صاحب الهراوة وا كانت اللبله التي ولد فيها رسدول الله صلى الله عايد وسلم ارنجس الوان كسرى ( اى صوت مثل صوت الرعد وانشق )وهدا الانوان في المدائن وكانت فأعدة ملك الفرس وسقطت مند اربعة عشمر شرافة وخدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلكبا لف عام وغاضت بحيرة ساره وفاض وادى سماوه ورأى المو بذان وهو قاضى الفرس في منامه ابلا صسعايا تقود خيلا عرايا قد قطعت دجلة وانتشرت في بلاد فارس فلما أصبح كسسري افزعه ذلك ونصبر عليد تشجعا ثم رأى ان لايكمتم ذلك عن وزراله وخواصه فامر بحضدورهم فلما اجتمعوا عنده قال اندرون فيم يعثت اليكم قالوالاالان غيرا الملك فشرع بخبرهم وبينماهم في ذلك وردعليه خبر خود النار وغيض الجيرة وفيض الوادى فازداد في الي غه فقال الموبدان وانا قد رايت في هذا فقال الموبدان وكان عانا حادث عظيم كسرى أي شئ يكون هذا فقال الموبدان وكان عانا حادث عظيم يكون من جهة العرب فلمتب كسرى اللي التعمان بن المندر ان يبعث اليه اعلم مافي ارضه من العرب فوجه اليه بعبد المسيح ابن عرو الفساني فاخبره كسرى بها كان من ارتجاس الايوان و غيره فقال علم ذلك عند خال لي يسكن مشارف الشسام يقال له سطيح قال كسرى فاذهب اليه و أرسله او انتنى بتأو بل ماعنده فسار عبد المسيح حق قدم على الموت فسلم عليه وحيا ه فلم يجبه فانشأ عبد المسيح بقول

اصم ام يسمع غطريف اليمى \* ام فاذ فاض ام به شأو النبن يا فاصل الخطذ اعيت من و من \* وكاشف الكر بدعن وجه الفضن الله شيخ الحي من آل سسين \* و امه من آل دُشب بن هن ابيض فضة ض الرداء والبدن \* رسول فيل الحجم كسرى بالوسن لارهب الذعر ولاريب الزمن \* تجوب بي الارض علنداه شجن ترفعني و جناء تموى في و جن \* حتى أتى عارى الجاجى والفطن بلغه في اللوح بوغاء الده ن \* كانا حمحت من حصني نسكن بلغه في اللوح بوغاء الده ن \* كانا حمحت من حصني نسكن

فرفع سطيح راسه وقال عبدالسبح على جل مشيح يهوى الى سطيح

وقد اوفى على الضمر يح بعثك الك ســاسان لارتجاس الايوان وخود النيران ورؤيا الموبذان رأى أبلاص عايا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها باعبد المسيح اذا كثرت النلاوة وظهر صاحب الم اوة وفاض وادى سماوه و غاضت محمرة ساوه وخدت نار فارس لم تكن يابل للفرس مقا ماولا الشام اسطيح شاما علك منهم ملوك وملكات على عدد الشرافات وكل ماهو آن آن ثم قضي سطيم مكانه مقدم عبدالمسيم على كسرى واخسبره بفول سطبح فقال الى ان يملك منسا اربعمة عشمر ملكا تكون امور وقد ظن كسرى انااهم الذي خشي حدوثه الما مكون بعد زمن مديد لان الاكثر في تملك اربعة عشر ملكا واحد بعد واحد على مملكة الما يكون بعد مضيي قرون الآان الامر كان على خلاف الاكثر أذاختات دولة بني ساسان لهلك منهم عشر في مدة اربع سنين وملك الباقون الى اوائل خلافة عثمان رضي الله تعانى عنه وكان الرابع عشىر منهم السسلطان يزد جرد وقد قتل في احدى الوقائع التي كانت بينه و بين المسلين فانقرضت بذلك المدولة الساسانيه ودخلت بلادالفرس تحت حكم الخلفاء الراشدين قالوا وكان سطيمح لحما على وضم لم يكن فيه عظم ولا عصب الا الجمعمة والكفين وكان يطوى من رجليه الى ترفوته كما بطوى أشوب ولم يكن منه شئ يتحرك الآ لسانه وذكرصاحبالعقدان سطيحا كان على زمن نزار بن معدبن عدنان وهو الذي قسم الميراث بین بنی نزار و هم مضر و اخوته فیکون من الذین عاشوا دهر ا

طو بلاقال اين الوردي في تاريخه مفسر البعض الكلمات التي وضت في هذا الباب الارتجاس الاضطراب قد مكون من الصوت وغاضت اي نضبت وذهب ماؤها وفاذ وفاض مات بافاصل اي باقاطع والنفطه الامر الشديد واعيت من اي لم يدر ماجهتها والغضان الكشير الغضون وتجوب تقطع والعانداة الشدددة الصلبة يعني الناقه والوجن والوجس الغليظ من الارض والجاتبي جع جوجو وهو عظم الصدر والقطن ما وي العجز من الظهر واللوح شده الحر والعطش وابوغاء التراب اقول أوالغطريف الكسر السيدالشريف والشأو الغاية والغبن السيان والفضفاض من الدروع والثياب الواسع ومن الناس الجسبم الطويل وكلاهما مما رغب فيه عند العرب والفيل الملك و الذعر المخوف والشحن المنداخلة المخاق من النوق والوجناء النافة الشــديدة وحُمِّث حضَّ او اســـرع وثكن اسم جبل والهراوة والقضيب بمعنى وقد كان صلى الله عليه وسلم عسك في يده القضدب كشرا وقد فسرر بعضم القضيب بالسيف وهو مأخوذ بما ذكر في حقه في كناب مشاهدات يوحنا الحواري من أنه يرعى الايم بقضيب من حدمد ( السيف ) ويعطى كوكبالصبح ( القرآن) \*( ذكر احواله وسمرته عليه الصلاة والسلام من مولده لبعثه )\* كانت الراضع يقدمن من البادية الى مكة يطابن أن رضعن الاطفال فقدمت عدة منهن واخذت كل واحسدة طفلا ولم تجد حليمة طفلا تأخذ، غير رســول الله صلى الله عليه وسلم وكان يُتما قد

مات ابوه صد الله فلذلك لم يرغبن في ا خـــذ، لانهن كن يرحبن المخبر من ابي الطفل ولا يرجين مزرامه فأخذته حلمية منت ابي دُوْ سِ الجارث السسعدة وتسلند من آمنذ ومضت به الي الادها وهي بادية بني سعد وكانت بلكالسنة مجدور والاغنام فها عجاف سوّ ل مالها من ابن لفلة المرعى وكان لحليمة شويهات كدلك فلم غض مدة من اخذ النبي عليه الصلاة والسلام الا واصحت شو مهاتما سمانًا عز برة اللبن ورأت في يتما من المخمر والبركة مالم تعهد، قبل ذلك فقال لها زوجها الحارت بن صد العربي ما حليه انه , لا راك قد اخذت اسمة مبارك الم ترى الى ماصرنا اليه من الخر والبركة حمين اخذناه واا انقضمت مدة الرضماع قدمت به حليمة الى مكة وهي احرص الناس على مكشه عندها فقالت لآمنة او تركت المك عندي حتى يضخم جسمه فانبي احشي عليه و يا ع مكة ولم تزل مها حتى تركته معها فا حدته وعادت نه الى للاد مني سسعد وكانت تغار من تمسك النسيم برباً ،و وقوع عين الشمس على محيآه ولاتدعه بذهب مكاما بعيدا فغفلت عنه مرة فدهب مع ابنتها الشيماء وقت الطهر فخرجت حليمة تطلبه فوجدته مع الشيماء اخته من الرضاع فقالت في هذا ألحر فقالت اخته مااماً مماوجـــد النحي حرًّا رأيت غمامة نظلٌ عليه اذا وقف وقفت واذا سمار سمارت حتى اتى الى هذا الموضع ولم بزل النبي عليه الصـــلاة والســـلام يزداد عظما عند حليمة وزوحما ألحارب و زدادان مه شعفا لما يشاهدانه منه من خوارق

العادة ولوائع السعاده والمبل لاحلاق كمل الرحال وعدم ألجنوح للعب وللنهو الدي هو من صائمه الاطفال حنى للعنحو اردم ساين فطي له من خوارق المادة عالم بحمه عقل حلية وروحها الحارث وقال لها العليمة احسب أن هم الول احساب فالمنه فاهله فاحتلته حاية . قدمت معلى المد تسر فنات مااقدمال به وكنت حر نصب ساير، و لمن حديد عدرا لم تشله آمنة منها وسألنها على الصحيح فشات حبيمة تخومت عليه الذبطان وأنات امد كل والله مالمنه طان عليد من سه ل ان الأس سأل وتسليم المه نم قدمت به على الويه من دي عسدي س المحار تر ره الآهم في معش كهام الهود ونظري الى عمائله و شدكاء وفاواله سيكون في هده الامة تم طبت به امه فنوفت في من الطريق عصار المي علم الصالة والسلام اي من الأبوك فيكناله حده عبد المفلك وكاستف تداءت دلي قريش سنول المحات الضرعوارقة اعطوف تسواهن فالمال والمشق المواجم ارائي الغرجوا حير ارتق ال قديس الدم عد الصلب ومعد الني عليه إصلاة والدلام وهو ال سنه سنين فدعا و هنظوا من ذلك الموضيع حتى أحرت السمآء بمئرا و مرز أوادي بالطر وذلك كرام أرمي عارم رصماله والمسائح وتدر معض العرب عدم عد الطلب ولا تر دلك

اً انه يَا الحَمْنِ اللهِ مَارَتُمْ ، . . . . . . ما ما ما طوف المصر إلى الله جوني له سال \* سكا فعيس به لالعام بالشحر منآ من الله بالميمون طائره لله وخير من بشهرت يوما به مضهر مبارك الامريسة الخمام به لله عاقى الانام له عسدل ولا خطر ( الحيا هو الغيث و اجلود امند وقت تأخره والجوتى السحاب الاسود المظلم و السبل المطر و الميمون طائره المبارك حظه و العدل والخطر ما عادل الشي )

ولما باغ عليه الصلاة والسملام عمان سنين توفي جده عبد المطلب وهو اين نيف ومائة سنة ثم فام بكفالته عه ابو طالب بن عبد الطلب وكانت تلك السنة محدية ايضا فاستسقوا بابي طااب كا استسفوا من قبل بوالده عبد المطلب فأسستسقى امم ومعه الني عليه السلام قسةوا ورويت هذه القصة عن جلعمة ي عرفطة مفصلة قال كـنت حينتُذ في مكة وقد اجمدهم القعط فعزمت قريش اولا على ان يستسمقوا بالاصنام واختلفوا بأي صنم يستسقون فقال بعضهم نستسستي باللات والعزى وقال بعضهم نستسني بمنات فقام من بينهم شيخ سسديد الرأي فقال مالكم تنظرون الى السدبب البعيد وتتركون السبب القريب اليس فبكم من هو من صفوة سلالة ابراهيم فاستصوبوا رأيه فذهبت اشرافهم الى ابي طالب وطلبوا منه ان يستستى لهم فغرج ابوطالب ومعه غلام يضي وجهه كالشمس وأنى الى السعيد الحرام والصق ظهره الى جدار الكمية وابتدأ بالدعاء فاشسار النبي عليه السسلام باصسبعه الى السماء وكانت مصحية فقلت السحب من كل جمة وتراكت فسحت الامطار حتى سالت الاودية وفى ذلك يقول ابو طائب وابيض بسينسق أخمام بوجمه \* تمال الينامى عصمة للأرامل يلوذ به المهل أذ من آل هائسم \* فهم عنده فى نعمة وهواضل ( ومعنى تمال بكسسر اثماء المجل والفياث ومعنى عصمة عاصم وحافظ و الارامل المساكين من رجال ونساء ) و هذان البيتان من وصافظ و الارامل المساكين من رجال ونساء ) و هذان البيتان من وصدة لابي طالب تنوف عن تمانين بينا قالها لما تمالات قريش وتحربت على النبي صملى الله عليه وسلم ونفروا عنه من يريد وتحربت على النبي صملى الله عليه وسلم ونفروا عنه من يريد والرابت القوم لاود عندهم \* وقدقط واكل العرى والوسائل والرابت القوم لاود عندهم \* وقدقط عالى عالم العدم الماليان على العدم الماليان عنه وقد الهدم الماليان القوم لاود عندهم \* وقدقط عالى العدم الماليان الماليان القوم لاود عندهم \* وقدقط عالى العدم الماليان القوم لاود عندهم \* وقدوط عالى العدم الماليان القوم الماليان القوم الماليان القوم الماليان القوم الماليان القوم لاود عندهم \* وقدوط الماليان الماليان القوم الماليان القوم الماليان القوم الماليان القوم الماليان القوم الماليان الماليان

ولما رابت القوم لاود عددهم \* وقد قطه واكل العرى والوسائل وقد جاهرونا بالعداوة والاذى \* وقد طاوعوا امر العدو المرايل اعبد منافى انتم خسير قومكم \* ولانشركوا في امركم كل واغل فقد خفت ان لم يصلح الله امركم \* تكونوا كا كانت احاديث وائل اعود برب الناس من كل طاعن \* علينا بسود او ملح بباطل وثور ومن ارسى ثبيرا مكانه \* ورافى لبرفى فى حراد ونازل و بالبيت حق البيت فى بطن مكانه \* والله أن الله ليس بغافل و بليت الله نبرى محمدا \* و لما فنما عن دونه و ناصل و نسلم حتى نصر ع حوله \* وندهل عن ابنانا و الحلائل و نسلم حتى نصر ع حوله \* وندهل عن ابنانا و الحلائل و فناصل و نسلم و بدى بضم النون نعلب عليه و معنى نناصل نجادل و فناصم وندافع)

وَلَمَا بِاغُ النِّي عَلَيْهِ الصَّلَاةِ والسَّلَاءِ اثْنَتَى عَشْرَةً سَنَّةَ ارْدَعُهُ أَبِعِ

طالب المخروح الى الشام الله رة وتهيأ بارحيل فنهب له النبي عليه الصدار والسدارم واحد زمام ناقته وقال ماعم الي من تكلني لا ال إ ولا ام ل فرق او اله طااب وقال والله لاخر حز له معي ولا عارة في ولا افارقه أما الفخرج به معه فلما ملغ الركب بصرى عن ارضور النام وأي إهب من بقال له محمرا واسعه جرجس وهو في صومعتد غ مذ تسا, دلك الركب حتى إذا نزاوا تعت سمجرة هناك اخضر توتهصرت اغصامها ووعنت الغماعة وابتدارح مزلهم فامر حدا من عدره أن نصبه واطعاما ونهل من صومعته وي أيهم مقال بالمعشسر قرائش ابى فدرصندن لكم طعاما وأحب ان حضره كذكم مسنعك وكه كم حركم و عبدكم وكانما كشيرا مام ون عليه قال ذلك فلا كلمهم ولا يعرض لهم فاجتمعوا البه وتخلف النبي عليه اصارة والسلاء عد ثـ سنه في رحال الهوم تحت الشجره فلا يطر تعبرا اني الهوم لم ير الصنعه التي يعرف و بجدها عنده وجعل منصر فلا ري العمامة على احد من القوم به اها منحدفة على أشجرة فوفرسول اللهصلي الله عليه وسلم فقال عمرا با معشرة ريش م بحافي احد منكم عن طعامي قالوا ما تخلف احسالاً غلام هواحدت 'تومسنا فقال بحيرا اني احسان لا يُخلف احدمنكم صلافذهب مراحضره فاني رسول اللهوا عمامة تسبرعلي إراسه حق مصل الهرفاجلسوه معمر فجول خيرا يلحظه عطا شديدا و منطر إلى اسياء في جدد قد كان شورها عدد من صفيه فيا تفرقوا عن طعامهم قام اله الراهب فعال فأغلام اسمألت بحق

اللات ولعرى الا احترز عاا ألك فقال رسول الله صلى الله عليه ومل لاتسسأ و مالات و له تي هوالله ما بغوتت بغضهما سأ قط فقال تحمر فبالله الا اخسيني ع سألك فقال سملني عا لدالك فجول بسأله عن اشداءً من حاله من نومه وهيئته واموره فيعل رسوب صلى الله عديه وسلم خره فيو فتي ذيت ماعنده تم كشف عن ظم ، فرأى خاتم خور ، بن كنميد على الصدنة التي هي عنده فقيل موضع الغاتم ففات قريش الم لمحمد عند الراهب قدرا عطيما ثم قل ؛ اهب لابي ضاب ماهذا الغلام منك فقال ابه طااب هو ابني فقال بحرا ماهو النكود شع الهذا الفلام أن يكون الهه حياقال وطاب هوائن احي فسر تعبرا سرورا عظما لأصابة فراسته واغوره بنطرة عمي فطره اكسير أسعادة وسسيب الحسسني ولانادة وقال لأبي ضاب هدا سيده عنه الله رحة للعالمين و مكون خاتم النبيين والمرساين و سأله از رده الى باده خوفا عامه ال باه وعض كونة الموود فيقصدوه بسوء ومهياو، علمهم اله هو غرس الذي سخرج في البرّ م فحفرح منه بارتمالك بهود على ماسمق ذكره في النشائر (تلبه لم انحش عده محمر من فتل كار ما يتو هم لعرفته إعدم وقوع ذبك جرما و لا لرم أنخلف في وعده معالى بار ما له وهومحال ال خاف عليه من الأذي والأهرية وقصَّا لأذكر ما) فما ع الوصال ماعنده من النضاعةهنالنوعاد فاسترعا بيمكة تمتسوسو للهصل اللهعامة وسلمو للغ فكأراعضم الباس هروه أوحمه واحسانهم جويا وصدعتهم حديثا واعطمهم أمارة والعدهم عن النعش حتى صمار أسمه في

قومه الامين لما جع الله فيه من الامور الصالحة ولما بلغ سسبعة عشر سنة سافر مع عدالز بر ان عبد الطلب الى الين وظهرت منه ﴿ فِي سَغْرِهُ ذَلَكُ انِصًا نِعْضَ أَمُورُ خَارَقَةً لَلْمَادَةً وَلَا عَادَ الى مَكَمَّ وروى رفقاؤها رأوه منه صارت قريش تحدث باله سكون لحمدشان عطيم والابلغ عشرين سنه صارت الملائكة تتراأى له وتشير البه فتقول هذا آلذي به هداية العالمين غير انه لم يأت وقت دعوته وأخبر بذلك عدايا طالب فغاف عليه من شي واتي عد الى كاهن تطب عكه فدنه حدشه وقال عالجه فصوّد نظره فيه وصعد وكشف عن قدميه ونظرالي كنفيه فقال لا في طالب أن ابنك هذا طيب طبب المخبر فيه علامات وايس فيه شي من الامراض والآفات فائن ما يتراأى له ايس من الشياطين او ألجان وان صدقت كهانتي فمو نبي آخر الزمان ثم بعد حين من الدهر عرضت عليه السيدة خديجة الغروج في تجارتها مع غلام الها بقال له مسمرة لما بلغما من صدق رسمول الله صلى الله عليه و سلم و اماته ودراته فاجأبها الى ذلك فعرح مع قا فلة من قوافل الشام ومعه مسرة فلما وصل الى بصرى نزل مع ميسرة قرب صومعة يحيرا نحت شجرة هناك فرآه نسسطورا الراهب وكان بحيرا قد توفي وقام هو مقامه فاتى الى مسرةوكان بينهما مودة وتعارف قنحمثا يرمة ثم شهد نسمطورا فله تعالى بالوحدائية ولحمد صلى عليه وسلم بالرسالة ثم النفت الى ميسرة فقال له يا ميسرة هذا خاتم الانبياء الذي بشمر به عسسي عليه السلام واوصاء

مأن لانقدم له الى دمشسق خسوفًا من اعتسداه سي امسمراتيل عليه لمعرفتهم الله ماوصساده وسياه واشقنهم زوال دواتهم على يده فأجاب ميسمرة سؤال نسدها ورا بالمعم والطاعة فباعوا تجارتهم هناك وربحوا ضعف ماكانوا ير محون وعادوا إلى مكمة ودخلو المها وقت الظامِيرة وكانت خديجة حالسة في علية لهاهم ونسآ كن عندها فرأى من بين الركب رجلا يظل عليه ملكل الجهميما فعن لدلك وصرن تقلن من هدا وبيماهن في ذلك اذ دخل عليهن ميسسرة فسألنه فقال هو مجد الامين واخبر بأنه كان بشاهدد ذلك وفت الحرمنذ خرجوا ونقل ماقال نسطورا الراهب في حقه عليه الصلاة والسلام وما رآه من المانته وطلهارته ووفائه وبالربح الذي ربحته تجارتهم بركنه وعي طبائره فيسمرت خديجة بذلك سمرورا عظيما ولم يكن ذلك لما رمحته تجارتها بل كان ذلك لرحامًا تحقق ما يشسرها به ام عها ورقة ابن توفل من انها سينصبر زوجه نبي آخر الزمان حين اخبرته برؤيا رأتها وكان ورقة من نوفل امرأ تنصسر في الجاهلية وكان يقرأ التوراة والانجيل وكان ذافراسة وكباسة وحيث ان خديجة ظهر لعا من كلام وبمسهرة ان مجمدًا صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان انخذت بعض الوسمائل لأن يتزوج بها فأجاب الني صلى الله عليه وسلم الى ذلك وأجمَّت السمراف قريش في دارها واتى انني صلى الله عليه وسا ومعه عه حزه فلما استقر أ

بهم الجلس خطب ابوطالب فقال \* الحد لله الذي جعلنا من ذوية ابر هيم ،زرع اسماع ل وضائني ( اي اصل ) معد و عنصر مضر وحملنا حضانة بيثه وينواس حرمه وحعل انديينا محفوط وحرما آمنا وحعانا ألمكام على لهارتم إين احي هذاهجمد معمدالله لايوزن به رجل الارحم وأن كان في الله قل فالمال طل زائل وأمر حائل و محمد ممن قدعرفتم قرابته وقد خطب خديجية اأت خويلد وبذل لع من الصدق ما آجله وعاجله كدامن والى وهو ولله بعد هدا له نبأ عطم وخطر جايل جسيم \* فلما اتم الو صال خطبته تكلم ورقة ان توعل فقال \* الحد لله ا دي حملنا كما ذكرت واضاك عبى ماعددت فنحى ساءة اعرب وقاءتها مالتم اعل ذاك كله لاتذكر العنسيرة فضلكم ولا يرد احد من أأأس فخركم وشروكم وقد رغبا في الاتصال العلكم وشرفكم فالتسمدوا على معشر قريش باني قد زوجت خديجة بذت خوياد من مجد بن عبد الله ، وكان عمر النبي صلى الله عليه و- إ نما تروحها خمسا وعشرين سسنة وكان عمرها يومذذ اربعين سسنة وهمي اول امراه تروحها ولم ينزوح غيرها حتى ماتت وكات ايما (ای ثبا) و کل او دره ایکرام منه الا ایراهیم فنه من مار به وواد له عليه اصلاة واسلام منها القسم وهو اول اولاد، ومأت وهو صغير وبه بكني فيقال لانبي صـــلي الله عليه وســـل ابو القاسم اذاك وواد له صلى الله عليه وسلم وهو أن تُرثين سنة زينب وبعدها يملات سنين ولدت له رقبه ثم ام كلثوم

وعدد العشة ولدت له فأخرة الزهراء وكات احب اولاده اليه وقد اشتم وصفها رضي الله عنوا سيدة الساء وواد له عليه الصلاة والسيلام دودها عد الله وتوفي وهيو صيغير و بعد تزوجه صلى الله عايه وسل تخديجة كان حلف الفضول وذلك أن قريشًا كان حكمها على سنق حكم الجمهورية وكانت تعتني بالصال كل ذي حق إلى حقد فاجتمعوا في محلس عضم وتحالفوا على أن يردوا الفضول إلى أهلها أي تعاهدوا على أن و دوا المقوق التي ،خدت طلاالي الريام اوال وكونها مع الطلوم حتى تؤدى ايد حقه وحضر صلى الله عليد وسيا هدا ألحلف وهه اشرف حلب وقع في ألجاها بيرَ ﴿ وَلَمَّا مَامُ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ خمما وثلاثين سنة عرمت قريش على تجديد بناء الكعنة بسبب تصمصمها بالسيل وان تصرف في بنائها م اموالها ما تعرف اله حلال حيث أن ماكان في خرسة الكعمة مر الاموال المهداة أنها قد سرق بعض اللصوص اكثر. وعثروا عليه فقطعوا بده ولم يتي من مال الكعية الا اللهل فشعرعو في بنائب حتى للغ بنيان موضيع الجعر الاسسود فختصموا فيه لأن كل قسلة اردت أن رُفعه الى موضيعه حتى تواعدوا للقنال وتعاصوا على الموت م رجعوا عن ذلك و اتفقوا على إن محكموا اولداخل من بالماحرم فكان رسول الله صلى الله عليه وسير فلا رأو قاوا هذا الامين قد رضيها به فلما ارتهي الهم اخبره أخبر فقال هلموا ثو با فأتي به فاحذ الحمر الاسدود فوضعه فيه بده ثم قال لناحد كل قبيلة

إ بطرف من اطراف اشوب ثم ارفعوا جيعا ففعلوا حتى بلغوا به موضعه فوضعه بيده وبيمن ارائه وتدبيره رفع الله عنهم ماكان شخشي وقوعه من سعك الدماء \* ولما بلغ الني صلى الله عليه وسلم سبعا وثلاثين مسنة صار بائيه المهانف ويناديه با محمد وصار يتزاأى له النور ولم يخسبر بهذا الامر غير زوجته السديدة خديجة رضى الله عنما وقد آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثنه اثام منهم فس بن سماعمده الابادي وكان حكيما مقرا بالبعث وألحساب عاش دهرا طويلا وكان نصرانيا مقرا لله بالوحدانية تضرب بحكمته الامثال وتكشف به الاهوال وكان يسبح على منهاج المسبح بتقفرا لقفار ولا تكنه دار ومما يدل على ذلك خطبته التي خطب بما في هكاظ وهي ابما الناس أجنمهوا وأسمعوا وعوا واذا وعيثم شيأ فالتفعوا انه منءاش مات ومن مات فات وكل ماهو آن آت مطر ونبات وارزاق واقوات وجع و اشتات وآبان بعد آبات ان في السماء لخبرا وان في الارمش لعبرا نجوم تمور وبعار تغور وسفف مرفوع ومهاد موضوع افسم اللهقسما لاحاثثا ولاآئما اذلله دينا احب من دشكم الذي الهم تبليه أ ونبيا قد اظلكم او اله وادرككم اماً نه فطو بي لمن ادركه فا من به وهداه وويل لمن خالفه وعصساء نم قال عالى ارى الناس يذهبون ولا يرجعون ارضسوا بالقام فالهاموا ام تركوا هناك فناموا بالمعشير بني آدم ان الآياء والاجداد وابن المرضي والعواد طحنهم الثرى بكلكله ومزرقتهم

الدهر يتطاوله كلا بل هو الله الواحد المه ود أيس بوالد ولا . واود

فى الذاهبين الاولين \* من القرون لنا بصــ رُّ لمــا رايت وواردا \* للقوم لبس لها مصــدر ورايت قومى نحوهـا \* تمضــى الاصاغر والاكار لايرجع الماضــى الى \* ولا من الباقــين غاير ايتن انى لا محـا \* له حيث صار القوم صار

وكانرسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا اذ ذاك ولم يشعر ذلك الصادى بان المورد العذب الذي تعضش اليه كان ف ذلك النادي ولم غض الامدة قليلة حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقى هو قبل ذلك بقليل ولما قدم الجارود بن عبد الله الاياري على التي صلى الله عليه وسلم على هم وحدا لله تعليه وسلم على هم وقومه وكان في الجاهلية موحدا لله تعلى على شريعة عيسى عليه السلام سأله التي صلى الله عليه وسلم عن قس بن ساعدة فقال هلك واني كنت من خواص اصحابه ومن يقتي آثاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فيكم ما معشر المهاجر بن والانصار من يحفظ خطبته في سوق عكاظ واشار الى المهاجر بن والانصار من يحفظ خطبته في سوق عكاظ واشار الى هذه الخطبة البديعة ذات الحكم والامثل الفائلة الشبه والثال فوثب ابو بكر رضى الله عنه عامًا العالم وهو يقول وقرأ الخطبة فوثب ابو بكر رضى الله عنى جل له احر وهو يقول وقرأ الخطبة اليد بسدوق عكاط على جل له احر وهو يقول وقرأ الخطبة المناز المقال المنازود فافند ابنانا المعس بنا

ساعدة يبشر فيها يظهور التي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم في الحرم وقال الني صلى الله عليه وسلم رحم الله قسا الى لارجو ان يبعثه الله امة وحده وها نحن نشسرع في مبحث البعثة وما ظهر بعدها من الاحوال

\* ( محث العثمة المحمدرة )\*

ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين سنة آناه الله تعالى النموة ولما بالمؤثلاثا واربعين ارسله الله تعالى رحمة للعالمين واول مابدئ به من الوحى الرؤيا الصادقة في النوم فكان لابي رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح وحبب اليه العزلة والانفراد فكان مختلي في فارحراء تعيد فيه الليالي ذوات العدد و بيماهو في حراء اذ حا م جبر بل عليه السلام فقال اقرأ فقال مانا بقاري و فاخذه فغطه حتى باغ منه الجمد ثم ارسله فقال ثانيا اقرأ فقال ماانابقارئ فَا خَذَه فَعْطُهُ الثَّانِيةَ حتى للغ منه الجمِد ثم ارسله فقال ثااثا اقرأ فقال ما انا بقاوى فأخسد وغطه الثالثة حتى بلع منه الجمد ثم ارسله فقال \* اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالفلاعلم الانسان ما لم يعلم \* فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده لكونه اول مافجاً. من الوحى حتى دخل على خديجة فقال زماوني زملوني فزملوه اي غطوه باشاب حتى ذهب دنه الروع والدهشسة فقال باخد بجة مالي واخبرها النبرقا نطلنت به خديجة حنى اتت به ابن عما ورفة بن نوفل وكان قد تنصمر في الجاهاية وكان يقرأ التوراة

والأنجيل فقانت أي انعم أسمع من ان اخبك فقال له ورقة ما ترى فأخبره انبي صلى الله عليه وسلم بما رآه فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى ما لبنني فمها جذيها ﴿ أَي مَا لَبْنِي كُنْتُ شَالًّا عند ظَهُورِ النَّبُومُ حتى الْمِاغُ في فصـسرتُهَا ﴾ ابْنني اكون حيا حين ا مخرجك فومك فقال رسسول الله صلى الله عليه وسلم اومخرجي هم فقال ورقة أهم لم ناترجل قط عاجئت الأعودي وان عدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا (عظيما دليفا) تنسد اغط والغمس في اللغة سسواء فاستعار ذلك لما غشسيه به الملك من أمر الله فكأنه مفطوط فنه كغط الانسمان في المساء حتى اجمده ذلك وقيل أن الغط بستعمل في موضع ألغمز والضبم ثم فتر الوحى بعد ذلك و انفضع مجي جبريل فحزن النبي عليه الصلاة والسلام حراا عضيا وضاق صدره فصاريا نيه احيايا اسرافيل عليه السلام بوهن الكلمات من الوحى حتى مضى الات سنين ثم حاءه جبريل عليه السدلام فناءاه فنطر عن يمينه فلم بر شيأ ونطر عن نماله فلم برشيأ ونطر خلفه فلم بر شأ فر فع راسه فراى جبريل عليه السلام فلم مأت له واعراء مااعتره اولا من الروع والدهشسة فاتي خديجة فقال دثروني دثروي فدثريه فجاءه جبر العليمالسلام وتلاعابه عنا الها المدرة فاندر ور الفكيرو ثياك فطنهر والرجز فاهجر ولا نمَّن تستكثر ولر لك فاصبر \* وهذ مبدأ -الرسالة المحمدية ثم تنامع الوحى بعد ذلك وصسار الغرآن الكرع إ بنزل شبأ فشبأ وبقي الامر كذلك عشمرين حنة وفها

تمت احكام الشـــر رمة المحمدية التي نسيخت جيع الشهرائع وامر بأثيا عها الانس و ألجان وحتم بصساحبها امر النبوة والرسسا لة فلا يا تي بعده رســول او نبي وتوفي و رقه بن تو فل قبل زمن الرسمالة كما كشمف له عن ذلك و لم يحظ بأن يكون من أصحاب أنني الذن هم افضل الخلائق بعد الانبياء غير اله كان من أهل الجنة لاعتقاده بوحدانية الله تعالى ورسسالة عسى عليه السلام ومن جاء قبله من الامبياء وهذا كاف في النجاة لمن لم يدرك وقت ارسمال نبينا عليه الصملاة والمسلام \* واول من آمن بالله تعالى و رسالة مجمد صلى الله عليه وسلم بعد البعثة وصدقه صديفة النسآء خديجة وآمن بعدها ابو بكر الصديق وعلى الرنضي رضي الله عنهما وكرم وجههما وكان على حين اسلم صبيا فيحجر الني صلى الله عليه وسلم وتحت تربيته وكان يكتم ايمانه وكان ابو بكر رضي الله عنه من زمان الجاهلية منفض الاصنام ويمتنع من السجود لما وبعلم أن لله تعالى دينا غيردين العرب حينتذهوا لحق الاانهلم يجدهاديا يهديه البه فلما ابتدأرسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة للدين الحق بأدر الصديق الى اجامه بدون توقف ولا تذكرُو وصسار مدعو من يطمئن اليه من الناس و في أثناء ذلك اسلم زيد بن حارثة عشق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اسلم بعده عثمان بن عفان والزبعرين الموَّام وعبد الرحن ين عوف وسمد بن ابي وقاص وطلحة بن عمد الله بدعاء ابي بكرا لصديق فجاء مهم الى رسول الله صلى الله عليه وسملم حين

استجابوا له فاسلوا وصلوا فهؤلاء النسعة هم اول من اسلم من الصحابة الكرام \* ثم اسل الو عبدة عامر بن عبد الله بن الجراح وابو سلمة عبد الله بن عبد الاسد والمرقم بن ابي الارقم المخزومي وعثمان بن مظعون واخواه قدامة وعبدالله وعبيدة بن الحارث ين المطلب بن عبد منافي وسسميد بن زيد بن عروبن نقبل وهو ان عم عرن الخطاب وزوجنه فاطهة لنت الخطاب وخبآب بن الارت وعبد الله بن مسعود وبلال أطبشي وصهدب الروجي وعمآر بن ياصر ووالمدته سمية وتتابع الناس في الاسلام ارسالا من الرجال والنساء وكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة خفية حتى انه لم بكن يجهر في الصــلاة بالفرآن الكريم ثم امره الله تعالى باظهار الدعوة وانزل عليه فاصدع بما تؤمر فصدع بالاسلام كما امره الله تعالى ولم يبعد منه قومه ولم يردوا عليه حتى ذكر آلم تهم وعامها وسفه آرادهم وضال آباءهم فاجموا على خلافه وعداوته الا من عصم الله منهم بالاسدلام وحدب علمه عه أبو طالب وفام دونه فأشدد الأمر وتضارب القوم واطهر بعضهم لبعض العداوة نمراتي الي ابي طالب اشراف قريش منهم عدة وشبية النا رسعة بن عبد مناف والو سفیان بن حرب بن امبة وابو المحتزی بن هشام بن الحادث وابو جهل نهشام فالمفرة وعدالوليد فالغمرة والعاصي فوائل وهووالد عروين العاص وقالوا ما اما طااب ان الن اخبك قدعات دمننا وسقه احلامنا وضمال آبانا فالهدعنا اوخل بيننا وبينه فردهم ابو

طالب ردا حسنا وأستر صلى الدعليه وسلم على ماهو عليه فعظم عليهم واتوا اباطالب ثانيا وقالوا أن لم تنهد والا نازاء الدوليه والد على الله عليه الله عليه دلك وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبى حى أن قومك قالوا لى كدا وكدا فطس صلى الله عليه وسلم أن عماذله فقال والله ياعم لووضعوا الشمس فى يمينى وأ قمر فى شمالى ما تركت هذا الامر أن الله تعالى قد أمرتى بنبليغ ما أوحى الى قاما أقوم بامر المه تعالى وما ساؤيا فله فعاوا ثم استعبر فبكى وقام دناداه أبوطاب اقبل باابن اخى وقال ما حست فوالله لاأسلك ابدا وقال في ذلك

ووالله له الملك ابدا وقال في ذلك والله له يصاوا الك بجمعهم \* حتى اوسد في الترال دفيا فأصدع إمر لذماعليك غضاضة \* وابشر وقر بذاك مك عبونا ودعوتني وزعت الك ناصعي \* ولقد صدقت وكنت ثم امينا وعرضست دسا لامحالة اله \* من خبر ادبان الهرية ديا لولا الملامة أو حداري سمية \* اوجدتني سميما بذاك مبينا وكان للقرابة مقام عطيم عند العرب في التناصر و انعاضد والتعاون لم يكرعند غيرهم وكانت القبيلة كالجسم الواحد تعد والمناق أواحد منها اهانة بلميعها وكم التشب الحرب دين قبيانين بسبب شخص واحد الم اله بعد طهور الاسلام صار الاتفاق في الدي اعظم اساب التناصر وانعاضد حتى كان الوه منون كالبنيان المرصوص

وبمقدار ماكان لابي طالب من المحة والحماية لرسول الله صلى الله

عليه وسلكان لعمه الى لعب من البغض والنكايذ له حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على الناس يتلو عليهم الفرآن ويأمرهم أن يعبدوا الله ولا بشركوا به شأ وأبو لمهبوراءه يقول ايما الناسار هدا ما مركم ان تتركوا دس آما كم واجدادكم فلا تَعْتُرُوا بِهُ ولا تَصْغُوا اليه وكانت زُوجِتُهُ أُمْ جَيْلُ اخْتُ الى سفيان مثله في أيداء رسول الله صلى الله عليهوسلم باأيد واللسان حة ، كانت تاخد عدانا ذات شوك وتلقمها ليلا في طريق رسول الله صلى الله عليه و سم الاجل أن يعثر ما و يشاك و كان عتمة وعندة ابنا ابي لهبقد عقد لمهما قبل المناه على الذي رسول الله صلى الله عليه وسنم رقية وام كلثوم الاول للاوني و الثاني للثانية فلما بعث رسول الله صلى الله عايه وسلمصارا شديدى العداوة له اشركمهما واقتفاه لاثر ابيهما ولما نزل قوله نعالى وانذر عشيرتك ألاقر بين خرج رسول الله صلى الله عليه والم حتى صعد على الصفا ودعاقر ينيا فاجتمعوا اايه فعموخصونادي باسىفلارويا سنيفلان فَا صَغُوا الَّهِ وَانتَظْرُوا مَا يَقُولُ فَقَالَ أَرْ شَكُمُ لُو اخْبِرْتُكُمُ انْ خيلا تخرح في سفح هدا الجبل اكنتم مصدقي قالوا ماجرينا عليك كذبا فقال صلى الله عليه وسلم أنى نذير لكم بين بدى عذاب شدمد فقال أبو لهب تبالك الهداج منا فنزات سيورة تدت يدا ابي لهب وب فلما سعع بذلك ابو لهب استد غضمه بسمب ماذكر في هذه السمورة من حاله وحال زوجته وتلقيمها محمىالة ألحطب وادى واديه عتبة وعتيبة وامرهمها ان

بدينا منتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكمونا دخلا بهما فاجابا الى مايه امر وحرما من شرف هذه المصاهره التي تمناها النيران الشمس وأعمر ولم يكتف عندة بذلك بل ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اما كافر مدنك واني لا احبك ولذلك فارقت أبنتك وهجيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بجريآن قيصه ومزقه فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فافترسه اسد في الزرقاء وهو ذاهب الى الشام وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية رضي الله عنها بعد ذلك عثمان بن عفان رضى الله عنه فلما تو فيت زوجه ام كلثوم رضى الله عنها ولقب رضى الله عنه مذى النور بن لتزوجه بهاتين السيدتين الطاهرتين الزهراو ن وصاهر رسول الله صلى الله عايه وسلما والعاص تزوج منته الطاهرة زينب وكان ابن خالتها والمابعث انبي عليه الصلاة والسلام لم يسلم ففرق بينهما تمان الله تعالى هداه فدخل في دين الاسلام فردها اليه ولمامات القاسم وعبد الله ابنا الني صلى الله عليه وسلمولم يكن لهمن الاولاد الدكور غيرهما شمت كفارقر يش فقالوا لم يبق لحمد ولد تخلفه و تقوم مقامه فاذا مات نسى اسمه فانزل الله تعالى انا اعطيناك الكوثر ردا عليم واشارة الى ان الني صلى الله عليه وسلم يفنى الزمان ولايفني ذكره وان يقاء شريعته اعظم في بقاء أسمه وذكره من بقاء ولده وان امنه الطاهرة هي يمنزلة أولاده واحفاده وانه ابو الوَّمنين كما ان ازواجه امهاتهم ومعنى الكوثر الخبر الكشير على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأت ليكون ملكا على الناس

وحاكا عايهم حتى يأسف فقد الاولاد الذكور الذين يقومون مقامه في الملك بلجاء لانقاذ الناس وتخليصهم من الشرك والصلال الموجبين للعذاب والنكال وهدايتهم بشرعه الذي لاينسخ الآ في الدفاتر الى مايوجب السعادة في الدنبا واليوم الآخرحتي أن عدم بقاء اولاده الذكور وتناسلهم ربما كانالدفعهذا الوهم الذي تغضر للكفار من سوء الفهرفالني عليه الصلاة و السلام لم يأت ليكون ملكا بل اتى ليكون نبيا \* ولما خافت كفار قريش من انتشمار الاسلام وفشوه وميل المنصفين من الناس اليه لما فيه من المحاسن التي تعشمهما الطباع السليمه ولما قام على أنه الدين الحق من البراهين القويمه اقبلوا على من آمن بعذيونهم ويؤذونهم لردوهم عن دنهم حتى أنه مر عدو الله أبو حمل بسمية أم عارين ياسر وهي تعذب فطعنها بحرية في فرجها فقنلها وعذبوا بلالا ألحبشي اشد العذاب وكان اول من اسلم من العبيد فحلوا في عنقه حيلا ودفعوه الى الصابان يطوفون به في سسما مكة وبلعبون له حتى اثرالحبل في عنقه وهو يقول احد احد ولم يكشف أنو بكر رضي الله عنه باظمار أسلامه فقط بل كان يسعى في دعوة الناس اليه واذا مر باحد من العبيد المسلمين يعذب الذيرا. منهم واعتقه وقد منعدالله تعالى نقومه كما منع رسول اللهصلي الله عليه وسمل بعمه ابي طالب غير أن كفر قريش أذا أمكنتهم أ فرصة في الدَّائِما أغْتَمُوها \* ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش يزدادون يوما فيوما في الذاء أصحاله أذن

الهم في السدفر الى بلاد الحبيشة وذلك سدنة خس من النوة فهاجر عمان بي عفان رضي الله عنه وزوجه رقيه منت رسول الله صلى الله عليه وسمل و الزبيع بن العوام وعمَّان بن مظعون وعبدالله بن مسعود وعبدالرحن بن عوف وركموا البحر الى التجاشي ملك الحسشة ثم هاجر جعفر بن ابي طالب فاكرم النجاشسي مثواهم واحسسن اليهم وآواهم وكان حبنئذ نصرانيا ثم تنابع المسلمون في الهجرة فلما رأت قريش استقرارهم في الحبشة وامنهم ارسلوا عمرو بن العاص وعبدالله بن ابي ربيعة ومعهما هدية فلما وصلا طلبا من المجاشي رد من هاجر اليه فلم بجبهما لدلك ورد هديتهما فرجما خائبين واقام المسلون في جوار أانجاشي آمنين \* اسلام حرة رضي الله عنه \* وفي سنة ست من النبوة اسل حزة بعدالطاب عم الني صلى الله عليه وسلم وسبب اسلامه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الصفا فر يه الوجمل فشتم الني صلى الله عليه وسلم فلم يكلمه وكان حزة في القص و الصيد طلما حضر اخبرته عارية العبدالله ان جدعان فاشتدغضبه وغلافيه دم القرابة فقصد البيت ليطوق به وهو منوشيح قوسه فوجد أباجهل قاعدا معجاعة فضر بدحزة بالقوس فشجه ثم قال اتشتم محمدا فقامت رجال من بني مخزوم اينصروا ابا جهل فقال ابوجهل دعوه فانى سبت ابن اخيه سما قبحاولم يقصد الوجهل بما فعل من التغاضي عن حززه الا اطفاء العتنة خوفا من إن تحمل الحدة حزة على الاسلام فيزداد اهله قوة ومنعة لما كان عليه حزة من عزة الحانب وشدة الشكيمة وقوة البأس و الآ فقد كان ابو جهل في قريش كبيراً مطاعا نافذ الكلمة قل آن بساويه احد في ذلك و نطيره في ذلك عربن الخطاب ولذلك قال علمه الصلاة والسلام ( اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بابي الحكم بن هشام ) اى ابي جهل فلم يكس ابو جهل ليغضى طرفه عن شيخ راسه لولا خوفه وخشيته من أيحياز جزة الى حزب النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على عدم اسلامه الا ان ذلك لم يفده شأ فان جزة قد كتبت له الساعادة في الازل فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وسلام عا حصل له من ابي جهل واخسيره بما فعل بابى جمل واخسيره بما فعل بابى جمل اليقر عينه الا يقر عينه فاخسيره النبي صلى الله عليه وسلم اليقر عينه الا اليقر عينه فالحسيرة والد حين اسلم شعرا باسلامه فشرح الله صدر جزة للاسلام فاسلم وقال حين اسلم شعرا

حدث الله دين هدى فؤادى \* الى الاسلام والدين الحنيني الدين جاء من رب عزيز \* خبير بالعباد بهم لطيف اذا تليت رسائله علينا \* تحدر دمع ذى اللب الحصيف رسائل جاء احد من هداها \* بآيات مينة الحروف واحد مصاطني فينا مطاع \* فلا تفنوه بالقول العنيف فلا والله نسطه لقوم \* ولما نقض فيهم بالسيوف

فلما سمعت قر يش بذلك اسفوا اسفا شديدا وعلموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عن به وكنوا عنه فليلا

## (\* اسلام عمر من الخطاب رضي الله عنه \*)

لما اسلم حمزة رضي الله تعالى عنه اجتمعت قريش متساورون في امر رسدول الله صلى الله عليه وسلم ويلتمسون طريقا لعدم فنسو الاسلام فاشماركل واحمد منهم بماراى فقال ابو جمل الرأى عندى قتل محمد وما سوى ذلك لا نفيد واني امنح من نفعل ذلك كدا بعبرا وكذا درهما فقام عر س الخطاب وكان حينأذ مشركا شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انا لها فقالت قريش انت لها ماعر وقصدوا عذا القول حضه وحثه و اثارة حيته فضي في طلب رسول الله صلى الله عليه وسم وهو متقلد سيفه فلقيه نعيم ن عبدالله النحام وكان قد اسلم قبل ذلك فقال ماعر ان تراك تعمد فقال اعد الى محد هذا الذي سفه احلام قريش وعاب آلمتها وخالف جاءتها فقال تعم ان عبداللد ما عر لقد فرطت اني بدسر لك ذلك واصحاب محمد حوله ولو تيسر ذلك وفعلنه فلن يتركك بنو عبد مناف تمشى. على الارض ( و الامر كما قال نعم فان العرب لتناصرون بالقرابة اعظم تناصرولم يكن عرمفرطا بنفسه فقط بلكان مفرطا بيني الخطال بل تقبيلته بني عدى فان بني عبد مناف مؤمنهم وكافرهم ينورون عليهم جمعا لدخول القضية حيائمذ في امر الثار ولايقيلون لهم من عثار) فغضب عروقال لنعيم اني لاظنك المكقد صبأت (اي اسلت واصلها ملت وكانت الكفاريةولونها في حق من اسلم) ولو اعلم ذلك لبدأت بك ووضع يده على مقبض سيفه فلما راى المحام

أنه غمر منته قال له فاني اخبرك أن اختك فاطمة بنت الخطاب وزوجها ابن عل سعيد بن زيد قد اسلما وتركاك وما انت علمه فاضطرب عمر لذلك وانطلق حتى اتى دار اخنه فلما وصـــل الى الباب انصت فسمعهم يناون بعض آيات من سمورة طه وعندهما خباب بن الارت يندارسون معه فدخل علمير عر وعلائم الغضب لأتحة على وجهد فلما شعروا بد ارتاعوا لذلك وسكتوا واخفوا الصحيفة واختبأ خباب في جهيبة من جهيبات الدار فسيألهم عمرعما سمعه فانكروه فقال عمر قدصهم ما بلغني من انكما صبأتما واغتررتما بحد محمد فبطش ما ن عه سعيد و وطنه و طبأ شدمدا وهو غضما ن فقامت البه اخته تحجزه عن زوجها فنفعها عمر سده فشجها فلا رأت ا دم قالت اتضر سي على ان اوحد الله عن وجل واؤمن منسه ذي المحزات الباهرة قال نعم قالت والله أسلنا ونشم د أن لاله الا الله وأن مجدا رسول الله على رغم أنفك فاصنع ما انت صانع فلما سمع ذلك عرسقط في يديه ولم يدر ماذا ا مفول نم قال اربني ماكنتم تقرؤنه فخا فت اخته على الصحيفة وقالت تعدمها فاعطاها العهد على انه ردها الها فدفعتها اليه فقرأها فاذا فها \* طد ماارلنا عليك القرآن الشق الا تذكره لمن نغشي تنزبلا من خلق الارض والسموات العلى الرحن على العرش استنوى له مافي السموات وما في الارض وما سنهما وما كعت الثرى \* فقال عمر عند هذه الآبة نسخي لمن يكون له هذا ان لايعبد معه غير، ثم قال لاخته وقد استولت عليه الحيرة ان أنا

كذا وكذا من الاصنام المحلاة المزخرفة ولا علك واحد منها مقدار ذرة في الارض ثم قرأ \* وان تجهر بالقول فأنه يعلم السمر واخني الله لااله الا هو له الاسماء المسنى \* فقال عر اشمد أن لااله الا الله واشهد ان مجمدا عبده ورسوله فلما سمع ذلك خبآ ب خرج اليه من جوف البنت وقال قد سبفت فيك دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اعن الاسلام بعمر بن الخطاب او بابي الحكم بن هشام فقال ان موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هو بدار عند الصفا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم محنفها هناك ومعد اصحامه الكرام فقال عريا خياب انطلق بنا فنهس خباب وسعيد معه حتى اتوا ذلك المنزل فدقوا الباب فغرج بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر في شق الباب فرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مارسول الله هذا عمر فارتاع بعض العجابة من ذلك فقال حزة رضى الله تعالى عنه مالكم قد اعتراكم الروع أفتحوا له الباب فأنجاء نخبر قبلناه وأنجاء بشر فتلناه ففتح له الباب فلما دخل اخذ اثنان من الصحابة بعضده خوفًا من أنّ يكون نوى الغدر يرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه رسول الله عليه الصلاة والسلام صار يتبسم وقال لن امسك بيديه أرسلوه وكانجبريل قد اتاه قبل ذلك واخبره باسلام عر فارسلوه فاستقله رسمول الله صلى الله عليه وسم واخذ بساعده وقال الم ما عرفينا على ركبتيه واتى بكلمتي الشهادة فكبر الصحابة تكبيرة سممها اهل مكة وفرحوا فرحا عظيما أعلمهم بأن اسلامه

سبب عز المسلين و قوة شــوكة الموحــدن لاسيما و قد إنضم الى اسملام اسمد الله حزة وكان اسملامه قبل اسملام عر بثلاثة ايام ولما اسلم عمر رضي الله تعالى عنه قال كم أصحابنا فقالوا نحن تسعة و ثرثون و لك اربعون فقال عمر رضي الله تعالى عنهلا ينبغي أن نكتم هذا الدين ونخفيه والله أنحن بالاسلام احق ان نبادى منا بالكفر فلنظم ل مكفد من الله فأن اراد قو منابغيا علينا ناجزناهم وان قومنا انصفونا قبلنا منهم هلوا بنا الى السبجد الحرام فغرج الصحابة يقدمهم عمر ويتلوه على وبعدهما رسول اللهصني عليه وسلم وابوبكر عن يمينه وحرة عن شماله وسأر الصحابة خلفه حتى دخلوا المسجد فلا نظرت قريش قااوا لله اتاكم عر مسرورا وكاوا لنظرون عوده لمخبرهم بماجري فقال بعضهم انطروا الى عمر فانه قد حر المسلين خلفه فقال الوجمل وكان اخا المنسرة الفطئة والفتماني لأرى عرقد ماء كم بغيرا رحمالذي ذهب له ثم ال البه فقال ماوراك باعرفقال عمر رضي المه عنه لااله الذ لله محد رسول الله فسائت وجوه الدس كفروا وسفط في اليهم وشرعت الصحابة في العبارة جمارا امام اعينهم

(\* مِحَتُ تَعَزَّد قَر بِشَ عَلَى بِنِي هُ شَمْ \*)

ولما رأت قريش عرة النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه واسلام عمه مرة واسلام عمر بن الخطاب وعزة اصحابه بالحبشة وفسو الاسلام في انقبائل اجمعوا على ان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم فلغ ذلك اباطاب فارسل الى مى هاشم يسأنهم ان يكوثرا معه

في منع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن اراد به سسوأ فأجابوا لذلك حتى كفارهم فعلوا ذلك حية على عادة الجاهلية ولما والغ قريشا عزم بني هاشم جيعا على حاية النبي صلى الله عليه وسلم أجمَّعُوا وتعاهدُوا على بني هاشم على أن لاينز وجوا منهم ولا يزوجوهم ولايبيوهم ولايتاعوا منهم وانلايخالطوهم ويتحدثوا معهم ولا تأخذهم بهمرأفة حتى بسلموا النبي صلى الله عليه وسلموكان ذلك سنة سبع من النبوة فأنحاز بنوا هاشم الى ابي طالب ودخلوا معه في شعبه الا ابالهب فانه خرج من سي هاشم الي قريش مظاهر ا ومساعدا ( وشعب ابي طالب هومحله من محلات مكة بها مساكن بني هاشم وبها ولد النبي عليه السلام وكانت اولا يقال لها شعب عبد المطلب فلما تو في وانتقلت الرياسة من بعده الي ابنه ابي طالب قيل له شعب ابي طالب) فبقوا اكثر من سنتين محصور بن في الشعب حتى جهدوا وكان لايصل اليهم شئ الأسرا وكان احدهم اذا خرج الى السوق رأى من ا ذي قريش مالا بطاق واذا اراد احد من التجاران ان ببايعتهم ايام الموسسم منعوه وكانوا رضسي الله عنهم لابسنطيعون أن لذهبوا إلى حيث شاؤًا خوفًا من اغتال قريشُ لهم الاحزة وعمر واما بكر فانهم كانوا ينطلقون حيث شاؤا اما حزة فانه كان مذهب تحت ظل سيفه المتآر و اما عمر فقد اتخذ لكف الاذي كفه فاذا نحر شدوا به بضمر بهم ويضربونه حتى يكلوا او يملوا واما ابو بكر فكان مرعى الجانب في قومه جـــدا فلم نكن احديميه بسوء وكان يصلي امام الكفار وبدعو الاسلام

من يتفرس فيه علائم الفلاح وكان بعلم استثقال قومه لذلك غبر ائه لم يكن بسالي به فكان مقبلاً على ما فيه رضاء مولاه غير مبال باحد سواه \* وقبل ان مخرجوا من الحصر ظهرت معجزة انشقاق القمر وذلك ان بعض كفار فريش حاوًا الى النبي صلى الله عليه وسلم في لبله مقمرة فقالوا ان كنت صادةا فشق لنا القمر فرقتين فقال لمهم النبي صلى الله عليه وسلم ان فعلت تؤمنون قالوا نعم فسأل الله ان يعطيه ماقالوا فانشيق القمر فرقنين ( قسمین ) فبقیت فرقهٔ وذهبت فرقهٔ من وراء جبل حراء حتی رأوه بينهما فقال صلى الله عليه وسلم اشهدوا فقالت كمار قريش سحرنا مجمد فقال بعضهم ان كأن سحرنا فانه لابسنطيع ان يسحر الناس كلمهم فانتظروا المسافرين فلما قدم بعض المسافرين سألوهم فاخبروهم بذلك فقالوا سحر مستمر فارلاللة تعالى \* اقتربت الساعة و انشق القمر وان روا آية يعرضوا ويقولوا سحرمستمر \* والعجب العجاب من كفار قريش برون مثل هذه المحزة الباهرة ثم لايؤمنون و دُّعون حســدا و ميتانا ان ذلك سحر واعجب من ذلك عزمهم على منع انتشار الاسلام وقد ظهرت انواره ظهور البدر التمام ولم يعلموا ان مااراد الله اطهاره فلا يستطيع احد ان يخفيه وما اوقده الله تعالى فلا يستنطيع احد ان يطفيه ولو علوا ذلك لم يبذلوا جهدهم في تعذيب من اسلم باشد العذاب حق حل ذلك اكثرهم على ركوب غارب الاغتراب وجول الباقين في شعب ابي طالب تحت ألحصر يلاقوناعطمشده واصر وماضرهموشاتهماوتركوا

المسلين وشاعم وكيف يلزمونهم بترائدين اوضع برهانا من الصباح رون ان التمسك به سبب الفلاح وكانهم ظنوا ان كل النفوس رضي بجعد الحقادا خست ضررا ولم يدروا بأن من النفوس مالا ترضى مذلك واو ذهبت دماؤها هدرا وكيف لا مجودون بارواحهم في سبل دين الاسلام وهم يعلون المسبب ننعمها في دار السلام وادلك ذهب سعى كفار قريش سدى وصار المسلون يزدادونوقتا فوقتا عددا ولم يصر على الكفر من طرح عنه رداء العناد والاستكبار لظهور مابدل على صدق الني عليه السلام ظهور النهار فن ذلك انه نشأ بين قوم ايس لهم كتاب ولم بعهد اشتفاايهم بالعلوم والفنون مئل الروم والبونان ولم يغبعن قومه مدة لتيسر مها تحصيل شئ منهاوكان أميا لابقرأ ولايكت ثماتي فومه بغتة بعلوم ومعارف لم يكن بينهم معروفة وابان الهمءن كشير من المسائل التي لم تصل الما افهام الحكماء في الوف من السنين وأتاهم بشرع لم يفادر من الاحكام صغيرة ولاكبرة الآ احصاها وجاءهم بدين حوى من المحاسسن اقصاها حتى سملم من انصف من لم يحظ بالاســـلام بان مااتي به لم يات بمثله من قبله ومن بعده من الانام ولولم يكن الاهده الاحسوال لكانت دايلا وافيا على نبوته وصدق رسالته وألحال انه قد ظهرت على يده معجزات المي من الشمس وامر يعسم استبقاؤها بل تتعذر وسسيأتي ذكر بعض منها في اثناء مباحث هذا الكتاب ولندكر هنا معزته العظمى التي لم ترل ما قية

ولا ترال كدلك وهم القرآن الكريم فنقول ان الله تعالى جعل معجزات الانداء عليهم السلام في كل عصر من جنس ما بكثر فيه رفعا للنسمة وتقوية للحجة فالاغلب السحر في زمن موسي عليه الصلاة والسالام جاءهم يجنسه ففلق المحر وقلب العصي نعبانا فتلقف حبال السحرة وعصيهم فورف أهل ذلك العصر أن هذا مر الهي ّ فوق السحر فا من من انصـف منهم ولما غلب الطب في زمن عسى عليه السلام حاءهم بجسه فاحيي الموتى وارأ الاكه والابرص فعرف اهل ذلك العصر أن هذا أمر المي فوق ما تقنضيه صناعة الطب فا من من انصف منهم ولما غلبت الفصاحة وقول الشــعر والنظم والنثر في زمى نبينا عليه الصلاة و لسلام وصارت العرب من أهل البدو وألحضر بدَّاهي بذلك -وتتفاخر به ووصالت فيه الى الطبقة العليّا حتى كان منهم من ياتي ارتجالا بإقصبيدة الطويلة الفائقة والخطبة الوافية الرائقة ماهيك بالمحافل التي كا وا بعقدونها في سوق عكاص المساغة في ميادتن البيان والقصدائد التي علقوها على الكعبة اشداره لما لفصاحة عندهم من علو" الشان جاءهم محمد عليه السلام بالقرآن الكريم وابان ايهم اله كلام خالق الاكوان وصار يتحداهم وطلب منهم أن يأنوا بمله أن زعوا له من كلام البشمر فنكلوا عنه وعجزوا عن الاتيان بمثله ثم تحداهم بان مانوا بعشم سمور مثله فحمز اثم تحداهم مان بأنوا بسورة من مثله فعجزوا وكان في جمع ـ ذلك ينادى عليهم بالمجرع الدارضيه وبالتقصير عي باوغ

الغرض في المنافضة صارحًا بهم على رؤس الاسماد ليكون ذلك ادعى لا براز ماعندهم من المهمة والا جنهاد يتلو عليم نارة قوله تعالى \* قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله واو كان بعضهم لبعض ظهيرا \* وتارة قوله تعالى وان كنتم في ربب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله و ادعوا شهداء كم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فأتقوا النار التي وقودها الناس و الحجارة اعدت وللكافرين \* فلم بستطيعوا ان ياتوا ببنت شفه وظهر للخاص و العام عجرهم عن الاتبان به على ذلك الصفه ثم بادروا المقارعة بالسبوف عوضا عن معارضة الحروف

ووجه اعجاز القرآن قدافرده بالتأليف علماء البيان ولم "زل المفسرون الاعلام بجحثون عما في كل آية من ذكت البلاغة ودقائق المسائل فيجدون انهم قد دخلوا في محر ليس له ساحل ولم تزل كل طبقة تستخرج من خبايا كنوزه الا اقلم و من لم يساعده الدهر بالوقوف على وجوه اعجاز القرآن الكريم تفصيلا فيكفيه معرفته بأنكلام البلغاء وان صبغ احسن صباغه و بلغ درجة علية من البلاغ، تسأم منه النفوس اذا تكرر واعيد مرات لما جبلت عليه من معاداة المعادات بخلاف القران الكريم فانه كما تكرر يزداد مداوة ورونقا وطلاوه وكل مرة يرتع البلغ منه في روضهة

يانعة غضة الزهر ويقطف منها مالم يعهد، قبل ذلك من الثمر وحسبك ان العرب العرباء مع شدة نقوسهم واباءا لم يسعمهم الا الاعتراف بانه كلام لايعارض ولا يرد ويناقض الا ان منهم من حله الانصاف على الايمان بانه كلام الله تمالى فاسلم ومنهم من حله التعصب والحسد على البقاء على الكفر بعد ان اذعن لا عاده مسا

لاعجازه وسل وقد ورد من الاخبار في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بعض مانزل عليه على المسركين الذن كانوا من اهل القصاحة والبلاغة واقرارهم باعجازه جل كشرة فن ذلك ماروي ان الوليد ابن المغيرة وكان زعيم قريش في الفصــاحة قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ على فقرأ عليه \* ان الله يأمر بالعدل و الاحسان وانناء ذي القربي وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون \* فقال الوليد والله ازله اللاو، وأن عليه اطلاو. وان اسفله لمفدق وان اعلاه لمثمر وما يقول هذا بشر ثم فهب الى قومه فقال الهم والله مافيكم رجل اعلم منى بالاعتمار ولا اعلم برجزه ولاياً شعار ألجن والله مايشبه الذي يقول شيُّ من هدا ومن ذلك ماروى ان عتبة بن ربيعة قال ذات يوم وهــو حالس في نادي قريش ورسمول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده في المسجده بإمعشمر قريش الا افوم الي همذا فاعرض عليه أمورا لعله أن يقبل منها بعضسها ويكف عنا غالوا بلي ياابا الوايد فقام عنبة حيّ جلس الى رسول الله صلى الله

عليه وسلم فقال ما من الله مناحيث قد علمت من السطة (كونك وسطاوخيرا) في العشيرة والمكانفي النسب و الكقد البيثة ومك أ-بر عظيم فرقت بهجاعتهم وسفهت به احلامهم وعبت به آج تهم ودينهم وكفرت من مضـي من آبامُهم فاسمع مني اعرضعليك امورا تنظر فيها أعلك أر تقبل منها بعضها فقال رسسول الله صلى الله عليه وسلم قل ياايا الوليد أسمم فعرض عليه ا موراً كشرة منها المال والملك فلما فرغ قال رسمول الله صلى الله علية وسلم افرغت ماأيا الوايد قال نعم قال فاسمع مني قال أفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحن الرحيم حم تبزيل من الرحن الرحيم كناب فصلت آماته قرآما عربها فمضى رسمول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها عليد حتى انتهى إلى السعدة فسعد فهانم قال سمعت باابا الوليد قال سمعت فانت و ذاك فقام عتمة الي اصحاله فقال بعضمهم لبعض نحلف مالله لقد حاءكم الو الوارد بعبر الوجه الذي ذهب به ( الشدة تغيره مماسمع ) فلما جلس الهم قالوا ماوراءك مااما الوايد قال اني والله سمعت قولا ماسمعت عثله قط والله ماهو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة بامعشرقريش اطيعوني خُسَلُوا بِينَ هَسَدًا الرَّجِسَلِ وَ بِينَ مَاهُو فَيْمَ وَ اعْسَمَ لُوهُ فُو اللَّهُ ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ فان قصبه العرب فقد كفيتموه بفبركم وان بظهر على العرب فسكه ملككم وعزه عزكم وكنتم استعد الناس به قالوا سحرلة والله مااما الوايد بلسانه فقال هذا رأبي لكم فأصنعوا مابدالكم

وروى ان الوليد بن المغمرة جعقر بشا مربة عند حضور موسيمالحج وقال أن وفود العرب ترد فاجعما فيه رأيا لا بكذب بعضكم بعضًا ﴿ وَكَانَ مِنْ دَأْتِ الَّهِي عَلَيْهِ السَّلَّامِ فِي كِلِّ سَنَّةَ أَنْ تَخْرِجِ فِي المُوسِمِ الى قبائل العرب وبدعوهم إلى الله تعالى و مذرهم ويتلو علمهم مما انزل علمه من القرآن فيكان في كل مرة يؤمن به اناس ممن كتبت مهم السعادة في الازل وصار عدد من اؤمن يزداد بهيما فبوما فخشي الوليد من ذلك وجع قريشا و قال أيهم ما قال) فقالوا نقول كاهن قال والله ما هو بكاهن ماهو يزمزمنه و لا مجعه قالوا نقول محنون قال ماهو بمعنون ولا نخنقه ولا وسوسته فالوا نقول شساع قال ماهو بشدع قدع فنا الشمع كله رج، و هاحد وقر يضه ومسوطه ومقبوضه وإوا نقول ساحر وإل ماهو فساحر ولا نفثه ولا عقده قالوا فمانةول قال ما انتم بفائلين شيأ من هدا الأوانا أع في أنه ما طل وأن أقرب القول أنه ساحر ثم قال فنه سحر نفرق له بين الرء واشه والرء واخيه والمء وزوجه والمرء وعشيرته فتقرقوا وجلسوا على السبل محذرون الناس عني منابعة النبي صلى الله عليه وسلم

وروى أن فتيان بنى سُلمة لما اسلموا ورجعوا الى قومهم قال عمرو بن الجوح لابنه اخبرنى ماسمعت من كلاء هذا الرجل فقرأ عليه ســورة الفاتحة فقال ما احسسن هذا واجمله او كلّ كلامه مثل هذا قال لمارت واحسر: من هذا

وسمع اعرابي رجلًا يقرأ ( فاصدع بما تؤمر ) فسجد وذال سحدت افصاحت

وسمع رجل آخر من المشــــــركين رجلا من المسلين يقرأ ( فلمـــا استبأسوا منه خلصوا نجياً ) فقال اشهد ان مخلوقا لايقدر على مثل هذا الكلام

وفي حديث ابي ذرّ ووصف اخا، انيسا فقال والله ماسمعت بأشعر من الحي اليس لقد ناقض اثني عشر شاعرا في الجاهلية واله انطلق الى مكة وحادني قلت فا يقول الناس قال يقولون شاعر كاهن ساحر ثم قال لقد سمعت ماقال الكمهنة فما هو بقولهم ولقد وضعته على افراء الشمعر فلم يلنثم وما يلنثم على لسسان أحد بعدى انه شعر وانه اصادق وانهم لكاذبون وكان ذلك سسب اسلام ابي ذر رضي الله تعالى عنه والحاصل ان الفرآن الكريم كلام خارج عن جنس كلام العرب من النظيم والنثر والخطب والشمر والرجز والسجم فلا مدخل في شئ منها ولا بختلط بها مع كون الفاظه وحروفه من جنس كلامهم ومستعملة في نثرهم ونظامهم ولذلك تحبرت عقولهم ودهشت احلامهم وقد اختلف ملوك الكلام و امر إه النثر والنظام في آنه هل يمكن أن تكون بعض الآيات ابلغ من بعض بعد أن انفقوا على أن صفة الاعجاز موجودة في الجبع فقال بعضهم ان بعض الآيات ابلغ من بعض والبوج عرصاحب الاصلوقال بعضهم لاتفاوت بين آمانه في البلاغة والبه بحبتُم مترجم الكناب وعليه فلافرق في البلاغة بين سورة قل ياايها الكافرون وسورة قل هوالله احد مثلا قان السورة الاولى في الدرجة العليا من البلاغة في اظهار البراءة من الكفر والكفرة

حيث لايمكن أن دمبر هن هذا المعنى ماحســن من هذه العبارة كما إن السسورة الثانية في الدرجة العلما من اللاغة في توحيد الله تعالى ووصفه بصفات الكمال وتنزيهد عن صحفات النقصسان تعبث لا يكن أن يعبر عن هذا المعنى باحسين من هذه العبارة فكانت السورتان متسماو مذين في البلاغة لبلوغ كل واحدة منها الدرحة التراكيكن أن بكون احسن منهاغير أن متعلق السورة الثانية افضل من متعلق السورة الاولى نظرا لكونه من مباحث علم الكلام الذي هواشر ف العلوم الحشد عن معرفة الله تعالى الترهم سبب السعادة الاطمة وهذا لابو جب التفاوت في البلاغة ، الذي يظم لي ان الخلاف بين الفرية بن لفظم فأن الفريق الأول لاينازه: فيما قلمنا والذي جلم على ما قالوا ظنهم بإن العارة اذا كان متناها اشرف ونكت البيان بها اكثر فهي ابلغ وألحال أن ذلك ليس له مدخل في اصل البلاغة والآلزم ان يكون كل كلام في الحكم والآداب ابلغ من غيره مما يكون في المديح والهجاء والرثاء أو غير ذلك وأن كونكا كلام تكون نكت اللاغة فيه اكثر المغ والحالمان المقام والمعنى الذي رام قد يفتضي نكتا ومزانا لانقتضها مقام ومعتى آخر فلا بكون مجرد وجود تلك النكت فيهدون غيره موجيا لكونه ابلغ وبمايدلك على إن شرف معنى العبارة اوصحته لايوجب كونها أبلغ ان بعض الادباء قديدم مالايدم في الواقع اصلاكالعقل والعلم ويدح مالا عدمني الواقع اصلاكا لجبن والبحل تفننا واغرابا وبيانا اسحرا لبيان وتعد عبارته ابلغ من عبارة من خالفه وان كان المصيب في الواقع و يشير لما قلنا

قوله تعالى بهام بقولون افتراء قل فأتها بعشس سور مثله مغتر بات وادعوا من استطعتم من ذون الله أن كنتم صادقين \* ولذلك رَّى أنَّهُ الفصاحة والملاغة إذا راموا المفاضلة من شماع بن أو كاتبين عدواالي فصيدتين لمهما أومقالنين في معنى واحد لمقام واحد وشهر عوا في زقد ماقه بهما والنظر في تفاوت مابيهها ثم تحكمون لمرحاز قصب السبق في مدوان البيان منهما فع يوكن النعضيل بين عبدارتين مختلفتي المعنى اكن هسدًا آمر لأيقدر عليه آلا الافراد وكشيرا ما مخطئون فيه اذا كان صما حماهما متفاريين في الدرجة والملك كثر الاختلاف في التفضيل مين جر ير و الفرزدق و بين ابي تمام والمحترى وغيرهم نوقد بعرض اللبغ عارات متساوية في البلاغة هيدرك لاحدها من أبارانا مالا بدرك بغيرها لاسياب مختلفة فأخذ منه كل مأخدد فننني اعطافه طربا وتوقعه في الحبرة عجبا كما وقع ذلك لاخت ا مرئ القيس فانها ادركت المعنة وكانت قصيدة اخمالم تزلكفيرها من بقية المعلقات اسبعة موضوعدعل الكعبة وصار القرآن العلم الشان ينزلو على جمارا على العرب وهم في حبرة منه وعجب الا أن تلك القصائد لم تسقط من أعينهم سقوط الدمع بل كا نو ا برعونها طرفا من السمم فلما زل قوله تعمالي ( وقبل طارض ابلعي مانك و ما سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر وإســــنوت على ألجودي وفيل بعدا للقوم الظالمين ) قالت اخت أمرئ القيس لم سق لاحد بعد هذا مقال ولا لشدر الحي في ميدان المفاضلة مجال واتت الى المكعبة فأبزلت معاقة اخبها امرى الهيس و ظهرت بناك ما ما من الفطانة والكيس فلما رأوا قصددة امرى الهيس ملك النسعراء قد الزاما اقرب الناس اليه الزاوا ماسواها من القصائد ورأوا من الغباوة مساماة نورالسمس بنورالسهي والفراقد واقلوا من النفاخر علم من المخطب والاشعار بعد ان كان لهم ذلك اعظم شعر تنبيه مهم قد نظم بعض المحدين العارين من حلل الدين الما اقتبس وبها بعض آيات من الفرآن الكريم ونسبها لامرئ القبس لمقصد لا نخفي على فهيم منها قوله

يَمَىٰ الرَّ فِي أَصَدُّ فِي النَّذَا \* وَاذَا جِاءُ السَّدَا الْكُرِهِ

فهو لا يرضى بال واحد \* قتل الانسان ما كفره وقد اغتر بذلك بعض طلبة العلم الاغار الخابين من الفطانة والكبس وصداوا يروونها على انها لا هرى القيس ولم يتفضوا المذاك السم الموضوع في ذلك الحيس ولم يذبهوا لان هذا الخبر غير مرفوع بل هو منصوب على أنه خبر ابس وقد اتاني بعضهم مرة بابيات من ثلك الابيات الأدعباء التي نسبت لغير الآباء تستمل على وصف اليوم الآخر واحواله وعظيم شدائد، وأهواله فعر قت ذلك الغير كقيمة الأمر وان نسبتها لامرئ النيس بهتان عظيم فانه عمد يقول من يحيى العظام وهي رميم قتل الانسان ما كفره و اخلاه من الدر واقفره

( وقال تاج الشعراء شرف الدين في وصف القرآن ) آيات حق من الرحن محدثة \* قديمة صفة الموصدوف بالقدم

لم تفترون بزمان وهي تخبرنا \* عن المعاد وعن عاد وعن ارم داءت ادينا ففاقت كل معجزة \* من النبيين اذ جاءت ولم تدم محكمات لها ببقين من شهبه \* لذي شقاق وما يبغين من حكم ماحور بتقط الآعاد من حرب \* اعدى الاعادى اليها ملق السلم ردت بلاغتهادعوى معارضها \* رد الغور بد الجاني على الحرم لها معان كموج المحر في مدد \* وفوق جوهره في الحسن والقم هَا تعد ولا تحصي عجائها \* ولا تسام على الاكثار بالسأم قرَّ تها عين قار ما فقلت له \* لقد ظفرت بحبل الله فاعتصم ان تنام اخيفة من حرّ نار لظي \* اطفأت حرّ لظي من ور دهاالشيم كانها الحوض تبيض الوجوه به \* من العصساة وقد حاؤوه كالحم وكالصراط وكالمزان معدلة \* فالقسط من غيرها في الناس إليقم لاتجين لحسود راح شكرها \* نجاهلا وهو عين الحاذق الفهم قد تنكرالعين ضوءالشمس من رمد \* ويشكر الفم طعم الماء من سمةم وبسبب القرآن الكريم الذي هو اعظم المعجزات وابعدها عن الشبهات عــ لاوة على المجيزات الاخر ا لظاهره البينة الباهر، قد آمن من لا يحصى عددهم من الناس الا أن بعض من لم يؤمن كأن اعظم الموانع له الخوف من ذهاب رياسته ما لاءان فان العرب كانت منقسمة الى قبائل وعشائر ولكل قسلة وعشسرة اناس منهم هم أصحاب ألحل والعقد عندهم فكان الواحد منهم يعرف انه أن أسلم يصبرتابما بعد ان كان متبوعا ومأمورا بعد ان كان آمرا ولا يخني ماجبلت عليه الطباع من حب الرياسة والجود بالنفائس والنفوس

لاجل حصولها او دوامها لاسما وقد رارا ان من قواعد الشرع المحمدي إجرآءالاحكام على الناس على السوية لافرق في ذلك بين الفقير والعنى والضعيف والقوى والمأمور والامير وألحفير والعضيم فكانت طباعهم ثابي من ترك الريامسة ونفوسهم تأب من مسا واة آحاد الناس الهم في الحقوق وعدم مراعاً، حانب ريادتهم الجار، أ في نفوسهم بحرى الروح في الجسم وهذا هو السبب في مذل جهدهم في منع من يريد أن يسلم من جما عنهم أو غيرهم بالبد أو باللسان ولولا ذلك لم يؤذوا من اسملم ايذاه هــوّ ن لهم فر اق الوطن العزيز والذهاب منه الى بلاد أ بأنفوها ولم يعرفوها ولا فعسلوا مافعلوا مع بني هاشهم من المقاطعة وألهجر والاضرار والحصر نحوا من ثلاث سنين والتعاهد على ذلك وكنابتهم الصحيفة ووضعماني جوف الكمية توكيدا لهذا الائمر الامرمع عليهم بالبني هاشم علمهم من الفضل والرجحان على انهم ندموا بعد ذلك على ماصدر منهم في حق سماداتهم بني هاشم وعرفوا انهم قد عثروا عثره لانفال وان عاقبة هذا الامر الانتقسام من ذي الجلال لاسما وقد راوا يد منصور بن عكر مد كاب ثلث الصحيفة صارت شلاًّ و فقام اناس في نفض الصحيفة فاطلم الله لايه عليه السلام على أن الارضة اكات جيع مافيها من القطيعة والظلم ولم نبق غير اسم الله تعالى واخسبر مذلك عمه الأطالب فخرج الى قريش فاعلمهم به وقال ان كان ذلك صحمحا فانتهوا عن قطيعتنا و أن كان كذبا دفعت الكمهان اخي فرضوا بذلك فانزلوها فنطروا فاذا هي لم سق فها غبر

( باسمال اللهم ) وكانت شعاوهم في افساح الكلام فسلقط في المديهم وكمسوا رؤسهم حياء و نقضوا ماتعاهدوا عليه في الك الصحيفة رعا على الى حمل اذ لم يول مصر اعلى عدم نفضها فخرح بنو هاشم من شعب ابي طالب وحاصوا من الاه المصر وصار في مكة ورح عطيم الا أن هذا ا فرح لم يستمر فأله لم تمض الامدة فليلة منخروجهم من الحصارحتي توفي أبو طالب على دي قومه وذلك لسنه عشر من النبوة فحرن النبي عليه الصلاة والسلام عليه واسف غراقه وعدم اسلامه اسفا شديدانم بود ثلاثة المام ماتت زوجته الصاهرة خدمجة رضي الله تعالى عنها فاشد يند الحزن برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يسمى ذاك العام عام ألحزن الموالي مصيرين عليه وكان ابوطالب يقول اني لأعلم صدق اس اخي و ان مايقوله حتى واولا ان تعيرني دســـا • قريش لاتبعته وقدة الاسعارا كنبرة تشعرياه كان مصدقا للسيعلم الصلاة والسلام غيرانه لم ندعن والشرط في الاسالام الاذعان والانقياد ولم يمنعه من ذلك مع شدة ميله للنبي عليه السلام ومحاماته عنه غير حد الرياسة وخوف أن تعبره قريش باطاعة أن أخيه الذي رماه وفي حقم برل قوله تعالى مخاطبا لسميد الانداء ( الك لاتهدى من احببتولكم آلله يم دى من يشاء ) نسال الله تعالى الهدايه وألحفط والوقايه \* ويروى انه لماحضرت الوفاة ايا طااب جاه. النبي عليه الصلاة و الســـلام فقال له ماع، قل لااله الا الله كلة استحل لك مها الشفاعة يوم القيامة فلما راى ابوطال-رص

النيءليه الصلاة والسلام على ذلك قال له و لله يا إن اخياوله مخدفتي من ظن قريش اني الما قلتها جزعا من الموت لقلتها لااقولها الآ لاسرك بها وكان كما ذكرنا مر ارا لد مبل عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام حتى له جع وجو، قريش عند قرب وفته واوصاهم بالنبي عليه الصلاة وانسلام فقل بالمنشسير العرب بتم صفوة لله من خلقه واني أوصيكم بمعمد خبرا فله الامين في قريش والصديق في العرب وهو الجامع سكل ما إوصيكم به وقد حاء مامر قبله الجنان و انكره اللسان مخدفة الشتان و ابم الله كاني انظر الى صعاايك أعرب وأهل آوير والاطراف والمستضعفين من أناس قد أحاول دعوته وصددقوا كلنه وعظمها امره فغاض مرغران الوث فصمارت رؤسه و قريش و صمنادندها آذبا ا ودورها خرابا وضعفاؤها اربليا واذا اعطمهم عليه احوجهم اليه وابعدهم منه احطاهم عند، قد محضة المرب ودادها واصلت لد فو دها واعطته قيادها بامعشـ مر قريش كونه اله ولان ولجريه حدة والله لايساك احد مباله الآرشد ولا تاخذ أحد بهديه الآسسيد واوكال لنفسسي مدة ولأجلى بأحبر كمفقت عنه الهراهين ولدفعت عنه الدواهي

ولما توفى الوطالب اعرضت كذار قريش عما اوصاعم به من الاعتذاء المثأن الذي عدد المعتدي المدائد والسلام وعدم العرض له بالهذي المر كمنفوا على ذلك اذ خلا لهم الجود و امنوا من المعرض مكان اشدهم ذي أنم

ابو لهب وابو جهل فاشد الامر بالنبي عليه الصلاة والسلام وضاف ذرعا فخرج الى الطائف ومعده زيد بن حارثة فدعا اشمراف نقيف الى الله تعالى فلم يجيبوه واغروا به سدفهاءهم وعبيدهم يسبونه ورجوا عراقيبه بالحجارة حى اختضت قدماه الشمر يفتان بالدماء وكان زيد بن حارثة بقيه بنفسه حى شج فى رأسه شجاجا فانصمرف عليه الصلاة والسلام عن اهل الطائف راجعا الى مكة ودعا جذا الدهاء و هو اللهم اليك اشكو ضعف قوتى وقلة حيلتي وهواني على الناس ياارحم الراحين انت ارحم ازاحين وانت رب المستضعفين الى من شكلي الى عدو بعيد يجهمني ام الى صديق قريب ملكته اعرى ان لم تكن غضه نا يجهمني ام الى صديق قريب ملكته اعرى ان لم تكن غضه نا على ولا ابلى غير ان عافيتك اوسع لى اعوذ بنور وجهك الذي اضاءت له السموات واشمرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنبا والا خرة ان ينزل في غضب بك اربيل في سخصك لك الديا والا حول ولا قوة الا بالله

ولما وسل الى بطن تخلة و هو موضع على مر حلة من مكة جاء، نفر من الجن وهو بقرأ القرآن فاستموا له فأنشر حت صدورهم الحمق فاسلوا

ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في جوار مطعم بى عدى فارسل مطعم بنيه ومن يلوذ به فاحاطوا به احاطة الهالة بالبدر يحمونه ممن يريد اذاه فدخل المسجد الخرام فضاف بالكعبة واستم الركن وصلى ركمتين ثم ذهب الى داره

وفى هذا العام تزوج النبي صلى الله عايه وسلم بسسودة بنت زمعة وعائشة بنت ابى دكر الصديق غير ان عائشة لم تزفّ له الآبعد الهجرة لصغرها اذذاك

( ذكر ابتداء امر الانصار رضي الله عنهم )

ولما اراد الله تعالى اظمار دخه واعزار بديه وأنجاز موعده له خرج عليه الصلاة والسلام في الموسم الواقع سنة احدى عشسرة من النوة مدعو القبائل المجتمعة فيه الى الله تعالى كما كان يصنع من قبل فينما هو عند العقبة لتي رهطا من الخزرج من اهل المسنة ( واهلمها الاوس والمخزرج وهما قسلتان من قبائل الازد كان مسكنهما في سبأ من ارض البين فلما اختلت مجاري مياهمها وانخرق سدُّ أُربِ بها طغي الماء وجاءهم سيل العرم فعرجوا فيمن خرج من اهلها وتفرقوا وذهبت كل قبيلة الى ناحية للسكني و اختارت هانان القبيلتان سكني المدينة وحصات بعدحين قرابة بين الخزرج وبيني هاشم بسبب المصاهرة فأن إسلم ام عبد المطلب بي هاشم كانت خزرجية ) فقال النبي عليه الصلاة والسالاء للرهط الدي إنقيه من انتم قالوا نفر من الخزرج قال افلا تجلسون اكلكم قالوا بلي فجلسوا معد فدعاهم اني الله وعرض عليهم الاسلام وتلا عليهم الغرآن وكان من صسنع الله تعالى ولطفه ان اليهود الدين كانوا معتمر فى بلادهم كانوا اذا وقع بينهم ومين الاوس والخررج شئ قالوا ان نبيا سسببعث الآن قد اظل زمانه ندَّعد فنقَدْلكم معد فلما كلمهم التبي عليه الصالاة والسالام عرفوا النعت وكانو ايضب ا

يسءون من آبائهم عن اجدادهم ان الله تعالى سير سال نبيا من قريش فقال بعضهم ابعض لانسسفنا اليهود اليه فاجابوه الى مادعاهم اليه وصدقوه وقبلوا منه ماعرض عليهم من الاسلام فاسلم منهم سنة نفر وكلم من الخزرج وهم ابو امامة استعد بن زراره ورافع بن مالك وعوف ابن الحارب وقطبة بن عامر وجابر بن عسيدالله ابن رياب ورجعوا الى المدينة فذكروا ذلك اقومهم ودعوهم الى الاسلام حتى فشا فيهم ولم ببق من دور اهل المدينة دار الا وفيها ذكر الني عليه الصلاة والسلام

## \* ( ذكر يعد العقد الاولى )\*

ولما كان العام المقبل وهو عام اثنتي عشرة من النبوة وافي الموسم اثنا عشر وجلا خدة من السحة المذكورين ولم يكن فيهم جار ابن عبد الله و السحة عثم الاثنى عشد برهم معاذ بن الحارب وذكوان بن عبد القيس وعبدة بن الصحامت و ابو عبد لرحن يزيد بن تعلية والعباس بن عبدة بن الصحامة وهولاء من الخزرح ومن الاوس رجلان ابو المهيثم بن التمان وعويم ابن سحاعدة فالمجتمعوا بالتي عليه الصلاة والسحلام عند العقبة وبايعوه وكان الواحد منهم اذا بايع وضع يده في يد التي عليه الصلاة والسلام وقال نبايعك على ان لانشمرك بالله شمياً ولا نسرق ولا نزني ولا وقتل اولادنا ولا نائي ببهتان نفتر به ببن ايدينا وارجلنا ولا نعصى في معروف والسمم و المطاعة في العسم و المسمر والمسمر والمسمر

واثرة علينا وان لامنازع الذمر اهله و ان شول بالحق حيث كنا لانخاف في الله أو مدّ لائم

وأنما بايعهم على أن لايقتلوا أ ولادهم أيضا لأن كبابرا من العرب كانوا يقتلون اولادهم الانات يدعنهن وهن احياء بعضم انفة وخدوها من لحوق العار لكثرة وقوع الحروب بين فبائلهم واخذ النساء سبايا يتصرف بهن العد وتصرفه في الجواري و يعضهم اشدة الفقر والفاقة وخدوف نوائب الدهر علمن وفي ذلك نزل قوله تعالى ﴿ وَاذَا المُووِّدِةُ سَدَّلُتُ مَا تُي ذَنْبُ فَتَلْتُ )ثُم انصرفوا 'لي المدينة تنشرون بها انوار الاسلام ومدعونالناس الي دار السلام وكانرتيسهم ومرجعهم اسعدين زرارة رضي الله تعالى عنه وفي هذه السنة اسرى بانبي صلى لله عليه وسل ايلا من المسجد الحرام الى المسحد الاقصى ثم عرج به الى فوق سم "عوات وراى الكريم المتعال بغبركيف وسمع كلامه بغبر صدوت وحرنى واوحى الله تعالى اليه مااوجي و فرض عليه الصلوات الحمس ثم انصرف في ليلته الى مكة فاحسبرهم بالاسسراء فكذبه الكفار واظهروا فأدة أشجب والاسكار وصسدقه انوبكر فوسم بالصديق وتابعه على ذلك كل محب الحمق وصديق واستنوصفه اسكمار يت المقدس فثله الله له فوصفه له إبين وصف فقالوا أن الوصف كم ذكر وعجوا من ذلك واصمروا على الجعود والامكار والاعراض والاستكمار \*﴿ وَقَالَ شَمْرَ فَالَّذِينَ قَدْسُ سَمَّرَهُ مُشْيِرًا للْاسْمِاءُ وَالْمُعْرَاجِ ﴾\*

ياخير من عم العافون ساحنه \* سعيا وفوى متون الايتى الرسم ومن هو الآية الدكبرى لمعتبر \* ومن هو العية العطمى لمغتم سريت من حرم ابلا الى حرم \* كا سرى البدر فى داح من الطلم وحت ترقى الى ان نلت مترلة \* من قاسقوسين لم تدرك ولم ترم وقدمتك جبع الانبياء بها \* والرسل تقديم مخدوم على خدم وانت تخترق السع الطباق بهم \* فى و كب كنت فيه صاحب العلم حتى اذا لم تدع شأوا لمستبق \* من الديق و لا حرقى لمستنم خفضت كل مقام بالاضافة اذ \* نوديت بالرفع مثل المفرد العلم كيا نفوذ بوصل اى مستبتر \* عن العيون وسسر اى مكتبم عرب كم فقدار ماوليت من رنب \* وعز ادراك ما اولت من نعم وجل مقدار ماوليت من رنب \* وعز ادراك ما اولت من نعم

هذا ولم غض الا مدة قليلة من وصول اوئتك الانصار الاثنى عشر الذين بابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة الى المدينة حتى دخل كثير من اهلمها في دين الاسلام فارسلوا للنبي عليه الصلاة والسلام يطلبون منه أن يبعث الهم من يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين فبعث الهم مصحب بن عمير فلما وصل الى المدينة دخل به اسعد بن زرارة رئيس القوم قرية من قرى بني ظفر خارج المدينة وصار كل بوم جعة يجتم اليه كل من اسلم

( وكان عددهم حين و صوادقد بلغ ار إمين ) فيصلي بهم جاعة فسمر ذلك الروم نوم الجمعة وكان يسمير قبل ذلك نوم العروبة وكان اسميد بن حصين سميدا في قومه فبلغه ماكان من مصعب واسعد من دعوة الناس الى الاسلام وفشوَّهُ شَمِياً فَشَياً فِي الانام فغضب واخذ حربته وذهب حتى وقف عليهما فقال ماحاء بكما تسفهان ضدهاءنا اعتزالا ان كان لكما مانفسكما حاجة فقال له مصعب او تجلس فسمع فجلس اسبيد فاسمعه مصعب شدياً من القرآن وعرفه بعض شسرائع الاسلام فتهلل وجهه وانشسرح صدره فقال ما احسن هذا كيف تصنعون اذا اردتم الدخول في هذا الدين فعلم مصعب فأسل وقال ورائي رجل أن البعكما لم يخلف عنه أحد وسأرسله اليكما ومني نذلك سعد من معاذ وكان رئيس الأوس غبر مدافع ثم اخذ اسديد حربته وانصرف الى سدد بن معاد و يعث به الى مصعب و اسعد فجاءهما مفضه مم بلعه عنهما من نشر الاسلام ودعوة الناس اليه فما وقف علمهما تهدد اسعد وعال لولاقرابتك مني ماصيرت على أن تغشاما في دارنا يما نكره وكان إن خالة استعد فقال مصعب او ما تسمع فان رضيت امرا قبلته والاعزلنا عنك ماتبكره فقال له ساحد أنسدفت معرض عليه مصعب الاسلام وقرأ عليه لقآن فظهر على وجهه ميله الى الاسملام قبل أن شكله ثم قال كيف تصنعون اذا انتم أسمتم فعرفاه نلك فاسلم و الصرف الى نادى فومه حتى وقف عليه فقال لابني عبد الاسهل كيف تعلون امرى

فيكم قالوا سيدنا و افضلنا قال فان كلام رحاركم ونسائبكم على ً حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله فا امسى في دار بني عبد الاشمهل احد حتى اسلم ونزل سعد بن معاذ ومصعب في دار اسعد من زرارة يدعون الناس الى الاسلام حتى لم يبق دار من دور اهل المدينة الا ومها مسلمون الا ماكان من دار بني امية بن زيد فلما شـاع الاسلام وفشا بين الاوس والخزرج صاربين القبلنين الاثملاف والاتفاق وارتفع من بنهما النزاع والشفاق وكان بينهما في الم الجاهلية عداوة شديدة المنسست بسيها بهما حروب القتمها في اعظم الشدائد والكروب مع تفرع النمياتين من شمعب واحد هو الأزد وانضم الى ذلك ما كان من قبل بين ها تين القيلتين وبين قبيلتي بني 'قريفلة وبني النضير من اليهود من العداوة التي انشبت مين الفريةين حروما اخرى وان كان الغالب في وقائمهم مع اليهود غلبتهم عليهم لقلة اليهود بالنسمة اليهم ولاتفاقهم في الاكثر علمهم وحاصل الأمر أن الاوس والخررج قل في الجاهدية عددهم وضعفت عددهم لانتشاب الحرب فيما ينهم ثارة وفيما ينهم وبين اليهود تارة أخرى فلا دخلوا في دين المسلام وقع بينهم السلام ووصلوا ماقطعوه من الأرحام وصار حالهم في انتطام

\* ( ذكر بيعة العقبة الثانيه )\*

وفى سنة ثلاث عشرة من النبوة عاد مصعب بن عمير الى مكة اليام الموسم ومعه من الذين العلو تلاثمة وسبعون رجلاوا حر أنان بعضهم

ا من الاوسوبعضهم من الخزرج ومنهم ابو ابوب خالد الانصاري من بني النجار فلما وصلوا الى مكة واعدوا رسول الله صلى الله عليه وسين ان مجمَّعوا به ليلا في اوسط المم التشرر يق لا عقية فج عهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عم العباس وهو على دين قومه يو منذ غير اله احب ان يتوثق لابن اخيه منهم فلما جلسكان اول متكام فقال ما معشر الخزرج ان مجمدا منا حبث علمتم وفد منعناه من قومنا وهو في عز ومنعة في بلده وانه قد ابيالاً الانحاز اليكم واللحوق بكم فان كنتم ترون انكم وافون له بما دعوتموه اليه ومانعوه ممن خااله، فانتم وما تحملتم من ذلك وان كنتم ترون انكم مسلوء وخاذاوه فن الآن فدعوه فقالوا قد سمعنا فتكلم بارسول الله فخد لنفسك ولربك مااحست فتنكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونلا القرآن ثم قال أبا يعكم على أن تمنعوني مما تمنعون هند نساءكم واولادكم ودار الكلام بينهم واستوثق كل فريق من الآخر ثم سأاوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ان قتلنا دونك فا لنا قال الكم الجنة قالوا ابسط مدل دبسط مده فبايعوه ثم انصرفوا راجعين الى المدخة

\* (محت الهجرة النبوية على صاحبها افضل الصلاة والسلام)\* ولما تم امر البيعة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين اهل الدينة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه بالهجرة الى المدينة فصاروا برحلون من مكة ارسالا (غير مجتمعين بل واحدا بعد واحد) وكان ذلك في محرم وصفر واول من

هاجر من مكة الى المدينة ابو سلة بن عبد الأسد وكان هاجر اولا الى الحبية ثم قدم الى مكة فاآذاه أهلما فغرج الى المدينة ثم اناس اخر ثم عربن الخطاب و اخوه زيد وعيا ش بن ابى ربيعة في عشر بن راكبا فقدموا المدينة فيزاوا في العوالى ثم خرج عمان بن عفان حتى لم يبق معد صلى الله عليه وسلم الاعلى بن ابى طالب و ابو بكر ولما قدم المهاجرون المدينة ازامهم الانصارعندهم وواسوهم واروهم صدرا رحيا ورجما بالبشاشية خصيا وكان الصديق كثيرا مايسيناذن رسول الله عليه الصلاة و السلام فيقول لانجل لعل الله ان يجعل لك صياحيا فيطم ابو بكر ان يكون هو و اقام رسول الله صلى الله عايم وسلم ينتظر ان يأذن له ربه في الخروج

ثم لما علمت قريش ان النبى صلى الله عليه وسلم قد صار له انصار في المدينة وان اصحابه بمكمة قد لحقوا بهم خاءوا من خروجه الهم وشعربه هو واصحابه عليهم والحياولة بينهم و بين بلاد الشسام التي هي موض عنجارتهم لوقوع المدينة بين مكة والشام فاجتمعوا في دار الندوة للمشاورة في نبى النبي صلى الله عليه وسلم اوحبسه اوفتله ( ودار الندوة هي دار قصى ابن كلاب و كانت قريش لا تقضى امرا الآفيها ) فقال بعضهم رأيي ان تحبسوه في بيت و تشدوا وثاقه وتسدوا بابه غير كوة ناقون المهطعامه وشرابه منها وتربصوا به ربب المنون حتى بهاك فيه

كما هلك من النســعراء من كان قبله كزهبر والنابغة فقال السيخ النجدي ( وهو على ماذكره كشر من اهل السبر المدس لعنه الله ظم لهم في صورة شيخ من بلاد نجد ) بئس الرأي والله او حبستموه لخرج امره من وراء الباب الي اصحابه فوثيوا والمزعوه من الديكم قالوا صدق السّيخ وقال بعضهم رأتي ان تحملوه على جل وتخرجوه من بين اطهركم فلا يضركم ماصسنع واسمترحتم فقال الشيخ النحدى والله ماهذا لكم برأى الم روا حسن حديث وحلاوة منطقه وغلبته على قاوب الرحال بما رأتي به فوالله او فعلتم ذلك ما امنتم ان يحل على حيّ من العرب فيغلب عليهم بقوله وحديثه حتى بابعوه تم يسمر مرحتي بطأكم في بلادكم مر فقالوا صدق الشيخ فقال ابو جمل ارى ان تأحذوا من كل قبيلة رجلا فبضر يونه بسيوفهم ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فلا يقدر بنوا هاشم على حرب قومهم جميعا فيرضون بأخذ الدية اضمطرارا فصموب الشيخ انجدى قول ابي جهل فتفرقوا على رأيه مجمعين على قتله فاتى جبريل النبي صـــلى الله عليه وسلم واخبر، بذلك وقال لاتبت هذه الليلة على فراشك الدى كنت تبيت عليه فامر النبي عليه الصلاة والسلام عليا أن يام على فراشــه وان يتشمح مبرده الاخضر وان يتخلف عنه ايؤدى ماكان عنده صــ لي الله عليه وســ لم من الودائع الى ارباع اوكان | الكفار قد اجتمعوا على ياله يرصدونه حتى ينام في ون عليه وكال معهم ابوجهل وابو الهب والحكم ابن العاص وغيرهم من

الرؤساء ثم خرج صلى الله تعليه وسلم وقد اخذ على ابصارهم فلم مره احد منهم ونثرعلي رؤسهم ترابا كان في يده وهو يتلو قوله تعالى بس أنى قوله نعالى فاغذيناهم فهم لايبصرون ثم أنصرف عليه السلام حيث اراد فأ ما هم آت من لم يكن معهم فقال ما تنتظرون هاهنا قالوا مجمداقال قد خسكم الله قد والله خرح هجمد عليكم ثمماترك منكم رجلا الآوضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته الهاترون مايكم فوضع كل رجل ده على رأسه فأذا عليه تراب عجملوا منطرون من شق الباب فبرون عليا عليه رد التي صالي الله عليه وسلم فيقواون هجمد نائم وبقوا كذلك حتى اصمحوا فقام على فلما رأوه عضدوا بنانهم اسمفا ودخلتهم الميرة فقالواله ابن صماحك فقال لاأدرى واختنى النبي عليه الصــلاة والســلام تلك الليله في بمض المواضع نم آتي وقت الظهيرة إلى دار أبي مكر فاسستأذن بني الدخول فأذن له فقال ابي قد اذن بي في المخروم فقال ابو بكر الصحبة بأبي انت وامي بارسول الله قال نعم فقال ابو بكر خذ احدى راحلتيّ هاتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمر واستأجرا عبد الله اي اريقط وكان مشمركا ليدلهما على ألطريق فدفعا اليه راحاتهما وطلبا منه ان ماتي بعد ثلاث ليال راحلتهما الي غارثور (وهوج ل اسفل مكة بعدعنها نحوا من ساعه) واقام رســول الله صلى الله عليه وسلم بمنزل ابي بكر الى الليل ثم خرجا الى الفار فلما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل قال ا يو بكر والذي بعثك بالحق ندا لا تدخسل حبي ادخله فأسبره

( اختبره ) قبلك فدخل الو بكر رضي الله عنه فجلس يلتمس الغار بيده في طلمة الايل مخافة ان يكون به شيَّ بؤدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير فيه شـيأ فدخل رسـول الله صلى الله عليه وسلم و راى ابو بكر نقبا في الغار فغشي ان يخرح منه شيء يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقمه عقبه ثم نامرسول الله صلى الله عليه وسملم وجعل رأسه في حر ابي مكر فلدغ ابو مكر في رجله فلم يتحرك مخافة أن ينتبه الني صلى الله عليه وسلم من نومه فسقطت دموعه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلمفاستيقظ فقال ماهذا فقال لدغت فنفل على موضع اللدغ فذهب مايجده وبانًا في الغار فجاء العنكبوت اني فم الغارفنسج عليه وأنت حامتان وحشيتان فعششتاو بإضاء اقامتاهناك هذا وآبافقدت قريش رسول الله صلى الله عليه وملم وطابوه بمكة اعلاها و اسفلها فلم يجدوه شق علميم ذلك وجعلوا مائة ناقة لمن يرده واقبلواهم وفشانهم بسمامهم وسيوفعهم وهراويهم ومعهم القافه ( وهم طائفة من العرب بعرفون مذهب المسافر بتبتع أثر قدميه ) يحثون عن موضعه فلما وصلت القافة الى الغار قالوا هنا النهبي اثره فما ندري بعد ذلك اصعد الى السماء ام غاص في الارض فقال الهم قائل ادخلوا الغار فقال امية ان خلف ماننظرون الى الخار وان عليه لعنكبوتا قبل ميلاد هجمد فجعلوا بترددون حول الغار لابرون احدا ويقولون او دخل هذا الخار تكسر بيض الحام وتفسخ بيت اله كوت ولما رأى ابو بكر ترددهم حول الغار اشفق رضي الله

عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مخاطبا له ان قتلت فأنما اما رجل واحد وان قتلت انت هلكت الامة فقال عليه الصلاة والسلام لاتحزن ان الله معنا (اى بالمونة والنصر) فلما رجع الكفار خاتمين قال ابو بكر بارسول الله لو ان احدهم فطر الى قدميه لرآنا فقال له رسول الله ماظنك باثنين الله أنا عما والى هذه القصة اشار شرف الدين عقوله

اقسمت بالقمر المنشــق أنَّ له \* من قلبه نسبة مبرورة القســم وماحوى الغارمن خير ومن كرم \* وكل طرف من الكفار عنه عمَّ فالصدق في الغار والصدُّ يقلم رما \* وهم يقولون ما بالغار من ارم ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على \* خبر البرية لم ننسج ولم تعم وفاية الله اغنت عن مضاعفة \* من الدروع وعن عال من الاطم ومكث النبي عليه الصلاة والسدلام وابو بكر في الغار ثلاث ليال وكان بِيمِت عندهما عبدالله بن ابي بكر وهو غلام شمات ثقف ( ثابت المعرفة بما يحتاج البه)لقن (سريع الفهم وألحفط) فبدلح من عندهما بسحر فيصح مع قريش عِكم كبائت ممهم فلا يسمع بأمر يكاران به الآ وعاء حتى يأنيهما بخبر ذلك حين يختلط الطلام و يرعى عليهما عامر بن فمهرة منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبينان في رسلما (لبنها) حتى شعق بِهَا عَامِرٍ بِنَ فَمِيرَةُ بِغُلْسِ يَفْعُلُ ذُلِكَ كُلِّ لَيْلَةً مِنْ ثَلَكُ اللَّهِالِي ا IEK.

وفى صبيحة الليلة الناائة اتاهما الدليل عبد الله بن اريقط براحاتيمها

فأرحلا وانطلفا ومعهما عامرين فبهبرة وهذا الدليل فاخذيهم على طريق الساحل فروا بقديد على ام معبد عانكة بنت خايد المخزاعية فسالوها تمرا ولحما يشمترونه منها فلم بجدوا عندها شميأ فنظر رسسول الله صلى الله عليه وسلم الى شاة في كسسر الحيمة خلفها الجهد عن الغنم فسالها هل بها لبن فقالت هي اجهد من ذلك عال الأذنين بي ان احلمها فقالت ان رأس مها حلبا فاحلمها فدعا بالشاه قسم بيده ضرعها وسمي الله عزوجل فدرت فدعا ناناء يشبع الرهط فحلب فيه وسمقي ام معبد ومن كان هنالة حتى رووا ثم شمرت آخرهم ثم حلب فيه مرة اخرى ثم غادره عندها وذهبوا فقلَّ ماليَّت حتى حاء زوجها ابو معبد فقال ماهذا باام معيد من أن لك هذا فقالت مرِّ منا رجل مبارك من حاله كذا وكدا وذكرت ماوقع فقال صفيه بي ماام معبد فوصفته وذكرت فيما ذكرت من حليته انه رجل طاهر الوضاءة مبلج الوجه حسن الخلق وسم احوراكل ازج اقرن اذا صمت فعليد الوقار واذا تكلم سما وعلامالهاء حلو المنطق فصل اجل الناس وابهاء من بعيد واحسنه واحلاه من قريب ربعة لايائن من طول ولا تَقْتَحُمُهُ عَينَ مَنْ قَصِرُ غُصِنَ بِينَ غُصِنَينَ فَهُو انْضِرُ الثَّلاثَةُ منظرا واجلمهمقدرا لهرفقاء بحفونه اذا فالأستمموا لقوله بهاذا امر تبادروا إلى أمره فقال هذا والله صاحب قريش لورأيته وروى عن ام معبد انها قالت بقيت السَّاءُ التي اس رسول الله

ضرعها عندنا حتى كانت سنة ثمان عشرة من الهجرة في خلافة عروا واشد القحط بالناس قالتوكنا تحليها صبوحا وهبوقا ومافى الارض قليل ولا كشير (اى من العلف والنبات) ثم تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر رضى الله عنه سرافة المدلجي وعلم انهما اللذان جعلت فيهما قريش ماجعلت لمن الى المدلجي وعلم انهما اللذان جعلت فيهما قريش ماجعلت لمن الى لا تحزن ان الله معنا ودعارسول اللهصلى الله عليه وسلم بدعوات فساخت فوائم فرسه الى ركبيه في ارض صلبة فنادى سراقة باهجمد ادع ووقع في نفس سراقة حين لتى ما ورائي فدعا له فخلص ووقع في نفس سراقة حين لتى مالين من المبس عنهم ان سيظهر امرانبي عليه الصلاة والسلام فسألهان يكتب له كتاب أمن فأمر عامر بن فهيرة فكنب له ذلك في رق واخني سراقة اعرهماحينا عامر بن فهيرة فكنب له ذلك في رق واخني سراقة اعرهماحينا عامر بن فهيرة فكنب له ذلك في رق واخني سراقة الشد يقول )\*

بنی مدلج آنی آخال سفیمکم \* سسراقهٔ دستغوی انصر مجمد علیکم به آن لایفرق جهسکم \* فیصبح شق بعد عز وسودد \* فاحاه سرافهٔ )\*

اباحكم واللات لوكنت شاهدا \* لامر جوادى حيث ساخت قوائمه على ولم تشكك بان مجمدا \* نبي و برهان فن ذا يكلمه \* ( وقال ابو بكر رضى الله تعالى عنه )\* وقد زاد نفسي وأطمانت وآمنت \* به اليوم مالاقي جوا دا بن مدلج

وقد زاد نفسی واهمانت وامنت \* بهالیوم مالای جوا دان مدلج سسراقهٔ اذیبغی علینا بکیده \* علی اعوجی کالمراوهٔ مدمج

فقال رسول الله بارب أغنه \* فيها نشأهن مفظع الأمر تفرج فساخت به في الارض حتى تفيت \* حوافره في بطن واد مفيج فأغناه رب العرش عنا ورد م \* ولولا دفاع الله لم يتعرج واتى سراقة عام فتح مكة الى النبي عليه الصلاة والسلام حين انصرافه من غزوة حنين والطائف واظهر كتاب الامان واسلم وقال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف بك باسراقة اذا سورت بسوارى كسرى ابرويز فظهر مصداق هذا الغبر في زمن خلافة الفاروق عمر

ولما جاوز النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق قديدا رأيا صبدا برعى غنما فاستسقياه اللبن فقال ما عندى شاة تحلب غير ان هاهنا عناقا (بالفتح الانثي من اولاد المعز) جات عام اول نابق جالبن فقال ادع بها فاحضر ها قسيح صلى الله عليه وسلم ضبر عهاود عا فدر ت وجاء ابو بكر بحجن ( ترس) فحلب فسق ابا بكر ثم حلب فسق الراعى ثم حلب فشق الراعى ثم حلب فقال الراعى بالله من انت فوالله ما وايت مثل فقال او تكرب على حق اخبرك قال نعم قال فني مجد رسول الله فقال انت الذى تزعم قريش الك صداية قال انهم ليقولون ذلك فال فالم النه النه ما ما فعلت الا قال فالم النه الله قال الله قال الما قال الله الله قال الله قال الما قال الما قال الله قال الله قال الما قال الله قال الله قال الما قال الله قال قال الله قال ا

وكان أبو بكر رضى الله عنه يعرف فى الطريق لاختلافه الى الشام فكان بمر بالقوم فيقولون من هذا بين يديك باابا بكر فيقول هاد يهديني فيظنون انه هاد يهديه الموضع الذي يريد اليه الذهاب وهو قصد انه هاد يهديه للحق والصواب

واتى آلنبى صلى الله عليه وسلم الزبير فى ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلة من الشام الى مكة فكسا الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم و ايا بكر ثيايا بيضا وذهب الى مكة فقضى بها حوائبهه وقطع ماله بها من العلائق وهاجر الى المدينه

ولما سمع المسلمون بالمدينة خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة كانوا بفدون كل غداة الى ألحرة ينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة فانقلبوا يوما بدرما اطالوا انتظارهم فلما أووا الى بوتهم أو في رجل من الهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر اليه فيصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلم علك اليهودي نفسه فنادى بأعلى صوته بابني فيلة هذا جدكم ( حظكم ومطلوبكم) قد اقبل فغرج اليه ينو قيلة ( الاوس و الغزرج ) سمراعا بسلاحهم فتلقوه فنزل يقباه على بني عروين عوف ( وفباء موضع على نحو ساعة من المدينه ) واقام في قباء أياما واسس مسجد قباء وهو اول مسجد بني في الاسلام واول مسجد صلى فيه صلى الله عليه وسلم باصحابه جماعة ظاهرا واول مسحد يني لجاعة المسلمين عامة وأن كان قد تقدم مناء غيره من الساحد لكن لخصموص الذي يناه وهو المسجد الذي نزل فيه لمسجد اسس على التقوى وكان قدومه عليه الصلاة والسلام لقباء فى اواسط ربيعالاول سنة اربع عشرة من النبوة

ولما رأى السلور ا انبي عليه الصلاة والسلام تهللت وجوهمم فرحا واستبشارا يا اكرمهم الله تعالى به من نزول تبيد علمهم وانحيازه اليهم وتيقنوا انهم قد سبقت لهم من الله الحسني وانهم حازوا على الشرف الاجل الاسنى وقال حسان بن ثابت شاعر الانصار يذكر ذلك لقد عاب قوم زال عنهم نبيهم \* وقد س من يسرى الهم و يعتدى ترحل عن قوم فضلت عقولهم \* وحسلٌ على قوم بنور تجدد هداهم به بعد الصلالة ربهم \* وارشدهم من بتبع الحق برشد وقد نزات منه على اهل يثرب \* ركاب هدى حلت عليهم باستعد ني يرى مالا يرى الناس حوالهم \* ويتلو كتاب الله في كما، مشهد وان قال في سرم مقالة غائب \* فنصد نقيها في اليوم أو في ضحى الخد اعن الم بكر سعادة جده \* بصحبته من يسعد الله يسعد واقام على رضي الله عنه بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكة ثلاثة المم حتى ادى ماكان عنده من الودائعوادركه عباء ثم خرج صلى الله عليه وسلم من قباء ضعى يوم الجمعة غادر كمته صلاة الجملة في الصريق في بني سالم بن عوف فصلاها بمن كان معه من من السلين وهم مائة في بضن وادى رانوناء وهذه الجمعة اول جعة صلاها وخطب ما وهي اول خطبة خطيها

ولما قام للخطبة حد اللدو ثنى عليه تمقال أما بعد أيها الناس فقد موا ما نفسكم تعلن والله ليصعفن احدكم ثم بيدعن عمه ليس

الها راع ثم ليقولن له ربه وليس له ترجان ولا حاجب يحجبه دونه ألم بأتك رسسولي فبلغك وآتيتك مالا وافضلت عليك هَا قدمت لنفسسك فلينظرن بمينا وشمالا فلا يرى شيأ ثم لينظرن قدامه فلا یری غسیر جسهنم فن استطاع ان یق وجهه من النارواو بشمىق من تمرة فليفعل و من لم يجد فبكلمة طيــــ فانَّ بها تجزى الحسنة عشر امثالها الى سبعمائة ضعف والسلام عليكم وعلى رسول الله ورحمة الله وبركاته ثم خطبهم مرة اخرى فقال انَّ الحديثة الجده واستعينه نووذ بالله من شمرور انفسـنا و سـيات اعالنا من يهده الله فلا مضــل له ومن يضلل فلا هادي له و اشهدان لا اله الاالله وحده لا شريك له ان احسين الحديث كتاب الله تبارك و تعالى قد أفلح من زينه الله في قلبهوادخله في الاسلام بعد الكفر واختار،على ماسواه من احاديث الناس انه احسن الحديث وابلغه احبوا مااحب الله احبوا الله من كل قلو بكم ولاغلوا كلام الله وذكره ولا تقس عنه قلو بكم فأنه من كل ما يخلق الله يختار و يصطفى (١) قد سماء الله

<sup>(</sup>۱) قال العلامة السسميلي في شسرح سيرة ابن هشام المسمى بالروض الأنف قوله عليه السلام لاتملوا كلام الله وذكره فانه من كل ما يخلق الله بختار و يصطنى الهاء في قوله فأنه لا يجوز ان تكون عائدة على كلام الله ولكنها ضمير الأمر والحديث كائنة قال ان الحديث من كل ما خلق الله يختار فالاعال كلمها اذاً من خلق الله وقد اختار منها ماشاء قال سبحانه يخلق مابشاء و يختار

برته، ن الأعمال(٢) والمصطنى من عباده (٣) والصالح من الحديث من كل مااوتى الناس من الحلال وألحرام فاعبدوا لله ولا مسركوا به شدياً واتقوه حق تقاته واصدقوا الله صالح ما نواون بافواهكم وتحابوا بروح الله بينكم ان الله يغضب ان كث عهدد والسلام عليكم

انما ختم عليه الصلاة والسلام الخطبة بالحث على الوفاء بالعمد بيان ما بحل بمن نكشه من غضب المنقم الجبار لانه من اعظم صفات الحجيدة التي يلحق من عرا عنها بالوحوش الضوار وتأكيدا مهد الذي جرى بينه و بينهم في مكة واشارة الى انه ربقة عن عناق الاحرار غير منفكه ثم توجه بعد صلاة الجمعة على راحلته في المدينة وكلا مر على دار من دور الانصدار دعوه الى المقام مندهم وقالوا هم بارسول الله الى العدد والعدة و يعترضون ناقته يقول خلواسبيلها فأنها مأمورة وقدار خي زمامها وما عركم اوهى تنظر

<sup>(</sup>٢) وقوله قد سماه خبرته من الاعمال يعنى الذكر وتلأوه انقرآن قوله سبحانه ويخنار فقد اخناره من الاعمال

<sup>(</sup>٣) وقوله والمصطفى من عباده اقوله الله يصضى من الملائكة رسلا ومن الناس و يجوز ان يكون معناه المصطفى من عباده اى العمل الذى صطفاه من عباده واختاره من اعالهم فلا تكون من على هذا المتعيض واغا تكون لا بتداء الغاية لانه على استخرجه يتوفيقه اياهم وانتأويل الاول اقرب ما خذا والله اعلى على الدول الله صلى الله على وسلم

عيناوشمالا حتى اذا اتتدارمالك بن النجار بركت امام موضع مسجده ودياروولم بكن فيه بناء بل كان مر بدا (محل المجفيف التمر) ثم ثارت نافته وسارت وهو عليها حتى بركت على باب بي ايوب الا تصارى رضي الله تعالى عنه ثم ثارت والنفت خلفها ثم رجعت و بركت في مبركها الاول و الفت جرانها ( باطن عنقها ) با لارض و أرزمت الاول و الفت جرانها ( باطن عنقها ) با لارض و أرزمت و سورت من غيران تفتح فاها ) فنزل عنها صلى الله عليه وسلم وقال هذا المنزل ان شاء الله تعالى واحتمل ابو ايوب رحله وادخله في بيته ومعد زيد بن حارثة

واشرقت المدينة بقدومه صلى الله علمه وسلم وعمّ السرور اهلها وما فرحوا بشيء كفرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف لا وهم الحلون اله المذى بسعد المرء المحطة من ططاته و برشد بلفظة من لفظاته وتفرق الخلان والخدم في الطرق حين قدومه ينادون فرحاجا يحمد حادر سول الله وصعدت ذوات الخدور على الاسطحة بقلن فرحاجا يحمد حادر سول الله وصعدت ذوات الخدور على الاسطحة بقلن

طلع البدر علينا \* من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا \* ما دعا لله داعي

وقد وفي الانصار اهل المدينة بما ضمنو. فنصروا رسول الله على الماعداته وآوو، وواسوه وآووا أصحابه وواسوهم رضى الله عنهم اجهين وهذ. السنة وهي سنة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة هي مبدأ الناريخ الأسلامي والها اختاروا ذلك لان المجرة كانت سديا لقوة المسلمين و فرط عزتهم ووفور شدوكتهم و قد جملوا مبدأ هذه السنة غي المحرم وقد صنع الملك الويد يدولا المحلوا مبدأ هذه السنة غي المحرم وقد صنع الملك الويد يدولا المحلوا مبدأ هذه السنة غي المحرم وقد صنع الملك الويد

أَنْ أَنْ مَا بِينَ التوارِيخُ المشهورة من المدد فرأينا ان نُشِبُّه هنا مُعَ الاختصار لوفور الفائدة في ذلك واذا اردت معرفة مامين اي إلى تاريخين منها فادخل في الجدول الى البيت الذي يلتقيان فيه ومهما المثان من الددد فهو ما بنهما

## وهذا هو الجدول

|                         |            |         | · , .                 | _           |          |                         |                           |       |
|-------------------------|------------|---------|-----------------------|-------------|----------|-------------------------|---------------------------|-------|
| .3'                     | ه.و طا آدم | الطومان | والدا راهيم<br>الخليل | . فا ة موسي | اعدادمان | علبة اسكندر<br>على دار! | ، والد <sup>المس</sup> يخ | 1735  |
| Ared Ica                | ٠          | 2732    | גגנג                  | KLYY        | £A£Y     | OTAI                    | 3000                      | וווג  |
| نأفعلما                 | 1731       |         | 1 · V ·               | 1753        | ١٦٠٥)    | アン・ア                    | 1322                      | MAY!  |
| اعالم العرم<br>المخاطرة | ner        | 1.41    |                       | 010         | 1052     | 1404                    | 1123                      | i Apr |
| 69:06,5                 | 4747       | וזנו    | 0,50                  |             | 44       | 12.12                   | 17.71                     | 222   |
| اشداء ملك<br>بخت نصر    | 1A EV      | 0.13    | 1072                  | 444         |          | 240                     | VWA                       | 11719 |
| غابة اسكندر<br>على دارا | 1720       | 4.49    | 1928                  | 1214        | 140      |                         | ル・ル                       | 47.2  |
| مواد السيم              | 3011       | 1277    | 1177                  | LIVI        | YAX      | 7.                      |                           | 11.   |
| و بحدا                  | 17.17      | 2487    | ראזר                  | CEEA        | 1 579    | 972                     | 121                       | 1     |

مهداع أمر فيا من كتاب أهنيه الذكاء في وه صر

أجبريه الكائمة في دمشــق

» الانداء في ٦ رُجِب سنه ١٢٩٩ وذلك في الطواه